الكتورعى عبالواحدواني

الطوطمية أشهرالتيانان البدئية



دارالهارف بمصر



اهداءات ،،،، ۲ ادرشید سالم الناضوری أستاذ التاریخ القدیم جامعة الإسكندریة

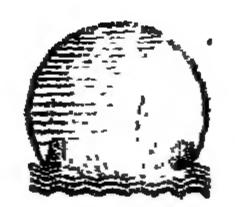

#### Coneral Organization of him is to milde I library ( GOAL)

# الطوطمية

أشهر التهانات البدائية

| سكسندرية | المبتد العامة لمكتب الا |
|----------|-------------------------|
|          | ر عم العسنة الم         |
| TATA     | د الم التسويل : (شار)   |

## ا لكتورعلى عبالواحدوًا في

الطوطمية أشهالتيانات البدئية

اقرا العارف بمصر

اقرا ۱۹۶ – فبراير سنة ۱۹۹۹

ملتزم الطبع والنشر : دار المعارف بمصر - ه شارع ماسبير و - القاهرة

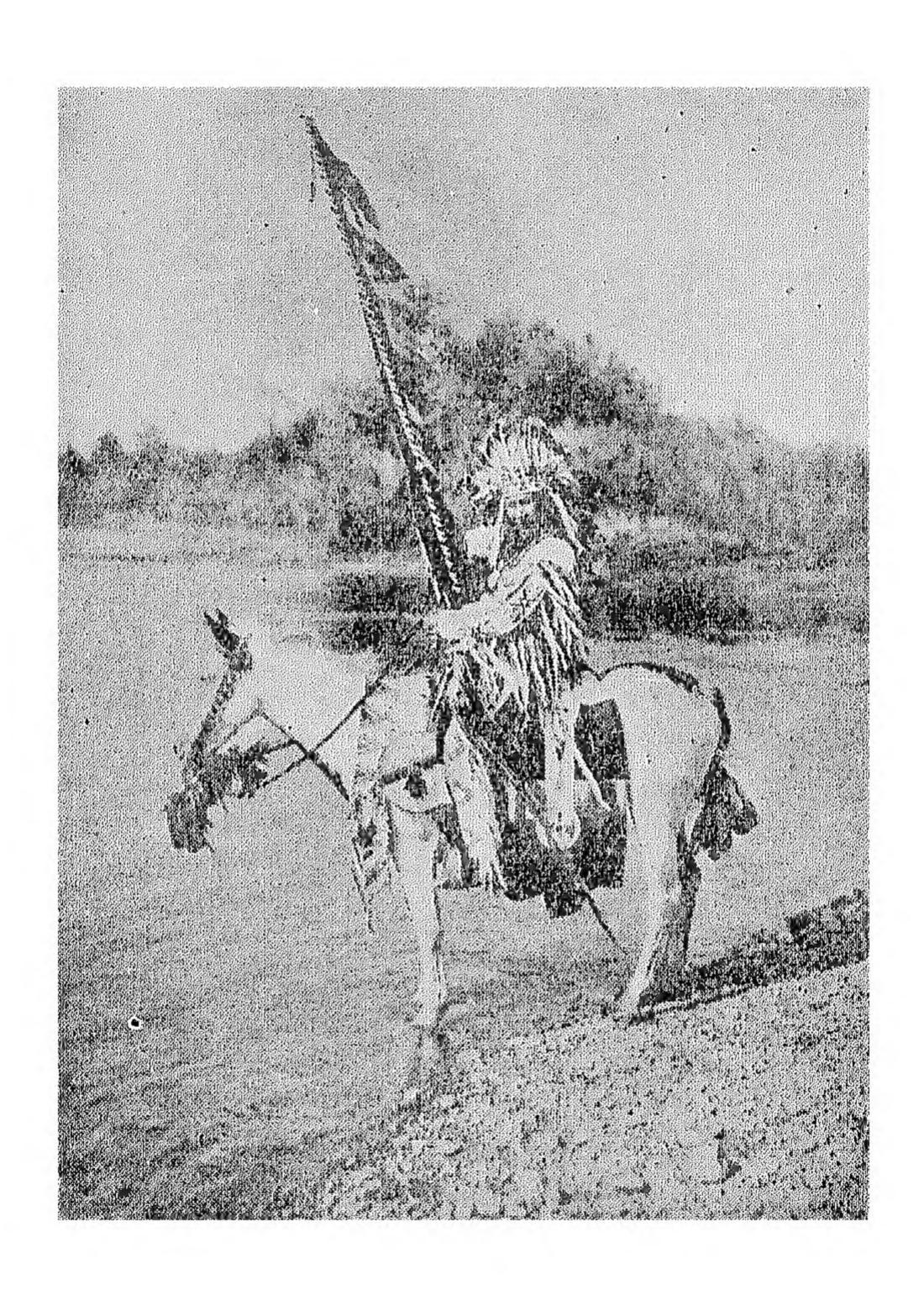

لوحة رقم ١ فارس من الهذود الحمر مزين بشاراته التوتمية

#### مقدمة

### فى أصل الكلمة ومعناها الإجمالي وتاريخ دراسة هذه العقيدة

تطلق كلمة «توتم Totem» (١) التى تنسب إليها العقيدة «التوتمية» أو «النظام التوتمى Totemisme » على كل أصل حيوانى أو نباتى تتخذه عشيرة ما رمزاً لها ، ولقباً لجميع أفرادها ، وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية ، وتنزله وتنزل الأمور التى ترمز إليه منزلة التقديس . فإذا كان الذئب مثلا توتماً لعشيرة ما ، فعنى ذلك أن هذه العشيرة تتخذ هذا الحيوان رمزاً لها يميزها عما عداها من العشائر ، ولقباً محمله جميع

<sup>(</sup>۱) جرت عادة كثير من المعربين أن يقلبوا التاء في الكلمة الأعجمية طاء ، فيقولوا مثلا « ميطافيزيقا » بدلا من « ميتافيزيك » . وعلى هذه الطريقة كتب بعض الباحثين من قبلنا ، ومنهم جرجي زيدان وسلاءة موسى ، كلمة « الطوطمية » وكلمة « الطوطم » بالطاء . وقد سرنا على طريقتهم في عنوان الكتاب لاشتهار الكلمة بهذا الرسم . ولكننا آثرنا فيا عدا العنوان الخارجي كتابتها بالتاء ، لأن التاء أخف في النطق وفي الرسم من الطاء ، ولأنه لا ضرورة لقلب التاء إلى حرف آخر مع وجودها في الرسم العربي .

أفرادها للدلالة على انتهائهم إليه ، وتعتقد أنها هى وفصيلة الذئاب من طبيعة واحدة ، أى أنه يتألف من أفرادها ومن أفراد هذه الفصيلة الحيوانية وحدة اجتهاعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة ، وتنزل هذا الحيوان وما يرمز إليه منزلة التقديس ، وتقوم جميع عقائدها وطق سها الدينية على أساس من هذا التقديس .

وقد عثر الباحثون فى أول الأمر على مظاهر كثيرة لهذه العقيدة بين السكان الأصليين لأمريكا وخاصة بين الهنود الحمر الذين يتألف منهم معظم السكان الأصليين لأمريكا الشمالية . ومن ثم أطلق على الأصل الحيواني أو النباتي الذي تقوم عليه هذه العقيدة اللفظ نفسه الذي كان مستخدماً في هذا المعنى لدى بعض عشائر الهنود الحمر ، وهو لفظ « توتم » totem .

وأول كتاب ظهرت فيه هذه الكلمة كتاب إنجليزى ألفه چون لنج John Long الذى كان يعمل ترجماناً فى «شركة الهند» Compagnie des Indes» وطبع فى لندن سنة ١٧٩١ تحت عنوان «أسفار ورحلات لترجمان هندى ».

Voyages and Travels of an Indian Interpreter . وقلد تضمن هذا الكتاب إشارات مقتضبة إلى هذه الديانة وما تشتمل

عليه من عقائد وشعائر وما كان لها من أثر بين عشائر الهنود الحمر .

ومن ذلك الحين عكف العلماء على دراسته هذه الديانة وتحليل عناصرها والبحث عما تقوم عليه من أصول.

وقد ظهر لهم أن هذه الدبانة نفسها منتشرة بين السكان الأصليين لأسترائيا ، وأن لها رواسب كثيرة لدى شعوب الساميين في شهال أفريقيا ووسطها وفي مدغشقر وجزر الملايو وپولينزيا وأندونيسيا والفليبيين والهند الصينية والصين والهند وفي مواطن أخرى كثيرة في الدنيا القديمة ، وأن لها أشباها ونظائر في كثير من ديانات العالم القديم نفسها وخاصة ديانات اليونان والرومان ، وفي كثير من عادات شعوبه وتقاليدها(١) .

<sup>(</sup>١) انظر أهم البحوث في الديانة التوتمية في قائمة المراجع المشبتة في آخر هذا الكتاب .



لوحة رقم ٢ صورة طبيب – ساحر من قبيلة الأروبتا بأسراليا Arunta

## الفصل الأول وصفت النظام التوتمي وبيان عناصره وآثاره

أنواع التوتم ومبلغ تقديسها

تتألف معظم التواتم من فصائل حيوانية ونباتية ، كفصائل الذئب والثعلب والنمر والكنغر والحمام والطاووس ، وكفصائل شجر البلوط والموز والمطاط . . . وهلم جرا . والتواتم الحيوانية أكثر عدداً وأوسع انتشار من التواتم النباتية . وقليل من التواتم ما يتمثل في جماد أو نجم أو مظهر من مظاهر الطبيعة . فن بين التواتم الحمسمائة التي كشف عنها هويت Howitt عند العشائر الحنوبية من سكان أستراليا يرجع أربعمائة وستون منها إلى تواتم جيوانية ونباتية وأربعون فقط إلى تواتم غير حية يتمثل معظمها في مظاهر الجو والسهاء والطبيعة كالشمس والقمر والكواكب والصيف والشتاء والحريف والسحاب والمطر والبرد والريح والنار والدخان والماء والبحار .

ويقصد من التوتم الحيواني أو النباتي الفصيلة العامة التي ينتمي إليها الحيوان أو النبات لا فرد معين أو أفراد معينون من أفرادها . فحيها يكون توتم العشيرة الثعلب مثلا يكون المقصود فصيلة الثعلب على العموم لا ثعلباً معيناً أو ثعالب معينة من هذه الفصيلة . فالعشيرة في هذه الحالة تعتقد أنها هي وفصيلة الثعلب من طبيعة واحدة، أي أنه يتألف منها ومن هذه الفصيلة الحيوانية وحدة اجتماعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة ، وتتخذ الثعلب رمزاً لها ، ولقباً لجميع أفرادها ، وتنزله منزلة التقديس. وبجانب التوتم الحاص بالعشيرة يوجد التوتم العام للاتحاد Fraterie الذي تنتمي إليه العشيرة ، ، والاتحاد عبارة عن مجموعة من العشائر يعتقد أنها ترجع في القديم إلى أصل واحد. فلكل عشيرة إذن توتمان : توتمها الخاص بها؛ والتوتم الاتحادى العام الذي تشترك فيه مع عشائر اتحادها . و كما تقدس العشيرة توتمها الخاص بها تقدس كذلك توتمها الاتحادي العام.

ويبدو تقديسها هذا في مظاهر كثيرة ، من أهمها أنه يحرم على جميع أفراد العشيرة أن يمسوا بسوء أى فرد من أفراد توتمها الحاص أو توتم اتحادها العام ، كما يحرم عليهم أن يأكلوا لحمه أو يدخلوا شيئاً من عناصره في أجوافهم . ومخالفة

هذه القاعدة يعد فى نظر هذه العشائر من أكبر الجرائم ، ويعتقد أنها تؤدى فى صورة تلقائية إلى موت المجرم موتاً عاجلا أو بطيئاً ، أو إلى عذابه عذاباً أليماً دائماً فى جسمه ونفسه .

ويستثنى من هذه القواعد بعض حالات حددتها التقاليد . فن ذلك أنه يباح لأفراد العشيرة فى بعض المناسبات الدينية أن يطعموا من توتمهم الحاص أو توتم اتحادهم العام على أنه طعام ربانى مقدس ، كما يباح ذلك أيضاً للواحد منهم إذا اضطر فى مخمصة ولم يجد أمامه إلا توتم عشيرته أو توتم اتحاده ، كما يباح ذلك على الإطلاق إذا كان التوتم لا تمكن الحياة بدونه كالماء وما إليه . ويباح قتل التوتم فى حالة الدفاع المشروع عن النفس واتقاء الأذى وخاصة إذا كان التوتم مفترساً أو مؤذياً بطبعه كالنمر والثعبان وما إليهما .

ولكن جميع الحالات التي يباح فيها الاعتداء على التوتم أو تناول شيء من عناصره مقيدة في طرق تنفيذها بقيود وطقوس كثيرة تدل أوضح دلالة على أنها حالات استثنائية وعلى أن الأصل في ذلك هو التحريم. فني حالة الضرورة مثلا لا يباح للفرد أن يتناول من التوتم أكثر من القدر الذي يسدرمقه وينقذه من الهلاك. ولا يجوز له في هذه الحالة عند كثير

من العشائر ذبح الحيوان أو قلع النبات التوتمي بنفسه ، بل يجب أن يتولى ذلك عنه فرد من اتحاد آخر غير الاتحاد الذي تنتمي إليه عشيرته ، إلا إذا تعذر وجود هذا الوسيط في موطن قفر ، ولم يكن تمة سبيل لإنقاذ حياته إلا أن يتولى ذلك بنفسه . وتطبق هذه القاعدة حتى على التواتم التي تتوقف الحياة عليها. فني العشائر التي تتخذ الماء توتماً لها أو لا تحادها لا يصح لفرد من أفرادها أن يخرج الماء بنفسه من البئر أو النهر ، بل يجب أن يتولى ذلك عنه فرد من اتحاد آخر غير الاتحاد الذي تنتمي إليه عشيرته . وفي حالة الدفاع المشروع عن النفس واتقاء الآذى لا يجوز قتل التوتم إلا إذا تقطّعت بالفرد الأسباب ولم يجد أمامه سبيلا آخر غير ذلك . فالعشائر التي تتخذ تواتمها من الحشرات المؤذية مثلا لا يباح للفرد أكثر من طردها عنه ، ما دام طردها يقيه شرها ويدفع عنه أذاها . وفي كثير من العشائر يتحتم على الفرد فى مثل هذه الضرورات أن يستغفر من ذنبه ويندم على ما فعل ، وألا يدخر وسعاً في تخفيف العذاب عن التوتم في حالة قتله أو طرده .

غير أن طائفة من العشائر قد أدخلت على نظمها الأصيلة في هذا الصدد بعض التيسير والتخفيف. فأباح بعضها أكل التوتم بمقادير خاصة فى غير خالات الضرورة ؛ وأباح بعضها ذلك على الإطلاق للشيوخ الذين بلغوا منزلة خاصة فى سلم الوظائف الدينية ولطبقة السحرة والكهان (انظر صوراً لهؤلاء فى لوحتى ٢ ، ٣ بصفحتى ١١ ، ١٩) ؛ وأجاز بعضها أكل أجزاء خاصة من التوتم يعتقد أنها أقل قدسية من غيرها ؛ وجعل بعضها التحريم مقصوراً على التوتم بعد بلوغه سناً معينة ، وذلك لاعتقادها أن قدسيته تظل ناقصة ما دام لم يصل بعد إلى هذه السن .

ولا يطبق هذا الحطر ولا هذا التقييد إلا حيال التوتم الحاص بالعشيرة التي ينتمي إليها الفرد والتوتم العام للاتحاد الذي تنتمي إليه عشيرته كما أشرنا إلى ذلك فيا سبق . أما التواتم الحاصة بالعشائر التي تنضوى مع عشيرته تحت اتحاد واحد فيحل له أن يطعم منها على أن يتولى الحصول عليها وإعدادها وتقديمها وسيط من اتحاد آخر غير اتحاد عشيرته . وأما التواتم الحاصة بالعشائر الحارجة عن اتحاده والتواتم العامة لاتحادات أخرى غير اتحاد عشيرته لاتحادات أخرى عنير اتحاد عشيرته للاتحادات أخرى مسلك يطيب له بدون قيد ولا شرط .

ومن مظاهر تقديس التوتم كذلك ما تسير عليه بعض

العشائر من النزام أفرادها لطقوس الحداد عند موت فرد من أفراد فصيلة التوتم الذى تنتمى إليه أو عند العثور على جثته ، ومن قيامهم بدفنه فى حفل رهيب و بطقوس دينية خاصة .

ومن مظاهر تقديسه كذلك أنه يستمد منه العون في مختلف المناسبات ، وخاصة في الحروب ، ويعلق به في هذه الشئون كثير من معتقدات التفاؤل والتطير عند هذه الشعوب. فن ذلك ما يعتقده السموائيين Samoans ( سكان أرخبيل ساه وا بجوار زيلنده الجديدة) من أنه إذ اصادف الجيش في تحركه الطائر التوتمي وهو يطير أمام كتائبه كان ذلك دليلإ على أنه سيكتب له النصر في معركته القادمة ، وإن صادفه وهو يطير في اتجاه مضاد لاتجاهه كان ذلك آية على أنه سيكتب عليه الجذلان إن أصر على خوض القتال ، ونصيحة له بالتراجع . ويذكرنا هذا بما كان يسميه عرب الجاهلية « زجر الطير » ، إذ كانوا يرون في اتجاهات الطيور أمارات نحس أو بشائر ظفر ونجاح . وفي هذا يقول شاعرهم يصف مبلغ تسامحه مع قومه وصبره على أذاهم ومقابلته سيئاتهم بالحسنات : وإن زجروا طيراً بنحس تمرّ بي

زجرت لهم طيراً تمر بهم سعدا



لوحة رقم ٣ صورة لرئيس ديني تقام الطفوس الدينية تحت زعامته وإشرافه ، ومجاذبه مجموعة المصى المقدسة التي ترمز إلى التوتم

۲

## رموز التوتم ومبلغ تقديسها « الشورنجا » و « الواننجا » و « النورطنجا »

هذا ، وتروز كل عشيرة توتمية إلى توتمها بروز خاص تصطلح عليه . و يجيء هذا الرمز على عدة وجوه :

فأحياناً يكون عبارة عن صورة التوتم نفسه مرسوماً أو مجسها . ويكثر هذا النوع من الرموز وتدق أشكاله في العشائر التي ارتقى لديها الذوق الفني وتقدمت في ميادين الرسم والتصوير كعشائر الهنود الحمر بأمريكا (انظر اللوحة رقم ٤ بصفحة ٢٩) . وأحياناً يكون الرمز عبارة عن أشكال هندسية أو مجموعة خطوط ليس فيها شيء من صورة التوتم ، وإنما يصطلح اصطلاحاً على اتخاذها رمزاً له . ويكثر هذا النوع من الرموز في العشائر المتأخرة في ميادين الرسم والتصوير ، كعشائر السكان الأصليين

وقد تستخدم بعض أجزاء الحيوان أو النبات نفسه للرمز إلى التوتم بعض العشائر برمز إلى التوتم بجلد الحيوان ؟

لأستراليا . ( انظر لوحة ٥ بصفحة ٣٥) .

وفي بعضها يدبغ الجلد ويحشى حتى يمثل الحيوان واقفاً ، ويتخذ ذلك رمزاً للتوتم .

وأحياناً يرمز إليه بتشكيل شعر الرأس أو بعض أجزاء الجسم في صورة تشبه صورته أو صورة بعض أجزائه . فني بعض العشائر يحلق الأفراد رءوسهم بطريقة ترسم من الشعر صورة التوتم أو صورة بعض أجزائه في شكل بارز . وفي بعض العشائر التي تتخذ السحاب أو المطر توتماً لها يخلع للفرد ثناياه عند بلوغه مرحلة المراهقة أو في أية مرحلة أخرى فيبدو تجويف فكه المظلم وهو محاط بأسنان بيضاء كأنه صيب مظلم يتساقط منه مطر أبيض . (انظر لوحة ٧ بصفحة ٤٣).

وأحياناً يرمز إلى التوتم بتشكيل الملابس أو الدروع أو أدوات الحرب في صورة تشبه صورته .

وعند كثير من عشائر الشمال الغربى بأمريكا الشمالية وغيرهم يرمز إلى التوتم برسمه على أجسام الأفراد بطريقة الوشم (انظر اوحة رقم ٨ بصفحة ٥١).

وفى كثير من مناسبات الرقص الديني والأعياد ومجتمعات المآتم يرمز أفراد العشيرة إلى توتمهم بأن يتنكروا هم أنفسهم في صورة تشبه صورته ، فيلبسوا جلده أو ريشه ، ويخفوا وجوههم

وقد يرمز إلى التوتم بعصا أو بمجموعة من العصى بعد أن تضاف إليها مواد أخرى وتجرى عليها بعض عمليات وطقوس وترسم عليها أشكال خاصة . (انظر لوحات ٣، ١٣، ١٤، ١٠ بصفحات ١٩، ٧٩، ١٩) .

ومن هذا القبيل ثلاثة موز توتمية هامة مستخدمة لدى كثير من العشائر الأسترالية يسمونها «الشورنجا» و «الواننجا» و «النورطنجا» و «النورطنجا» و «النورطنجا»

أما « الشورنجا » فتتمثل في عصا أو قطعة خشب مثقوبة في نهايتها ، ويجرى في ثقبها خيط مجدول من شعر إنسان.

وأما «الواننجا» فتتمثل في عصا طويلة تخترقها عرضاً عصا أخرى واحدة أو عصوان اثنتان في صورة تمثل شكل الصليب، وتوصل نهايتا العصا الأفقية أو نهايات العصوين الأفقيتين بنهايتي العصا الرأسية بخيوط مجدولة من شعر آدمي أو حيوان.

وأما «النورطنجا» فتتمثل في عصا طويلة أو عدة عصى مربوطة في ضغث واحد ويوضع فوقها أعشاب يابسة ، ويلف حول الأعشاب خيوط مجدولة من شعر آدمى ، ويصنع من شعر بعض الحيوانات أو زغب بعض الطيور حلقة تثبت في رأس هذه العصا أو عدة ضفائر تتدلى من رأسها إلى أسفلها ، وتتزين قمتها بخصلة من ريش النسور .

\* \* \*

وكما تشير هذه الرموز إلى توتم العشيرة تشير إلى العشيرة نفسها ، كما ترمز في عصرنا الحاضر صورة الدب إلى روسيا وصورة الديك إلى فرنسا . وبذلك تمتاز كل عشيرة توتمية ويمتاز ما تملكه وما يتصل بها عن جميع ما يخرج عن نطاقها . ومن ثم نرى الرمز التوتمي للعشيرة مثبتاً على أجسام أفرادها وملابسهم وأغطية رءوسهم وأسلحتهم وخيامهم ومنازلهم وتوابيت موتاهم وقبورهم وما تملكه من حيوان ومتاع (انظر لوحتي ١ ، ٢ بصفحي ٥ ، ٤١) .

وتنزل كل عشيرة الرمز الخاص بتوتمها منزلة التقديس في مختلف طقوسها وشعائرها الدينية .

ومن أكثر هذه الرموز تقديساً واستخداماً في الطقوس

والشعائر الدينية « الشورنجا » و « الواننجا » و « النورطنجا » . فقد كان يحرم على كل فرد غير معمد ، أي غير ملتحق بالمجمع الديني للعشيرة Non-initié لمسها ، بل كان يحرم عليه مجرد النظر إليها إلا عن بعد وفي بعض المناسبات. فيحرم هذا على جنس النساء على الإطلاق، لأن النساء لا يجوز تعميدهن، كما يحرم على من لم يتم بعد تعميده وإلحاقه بهذا المجمع من الذكور . وتحفظ هذه الرموز في مخابئ خاصة بعيدة عن الطرقات . وتعتبر هذه المخانئ وما يحيط بها مكاناً مقدساً لا يسمح بالطواف فيه ولا بالقرب منه إلا لمن تم تعميدهم وإلحاقهم بالمجمع الديني les initiés. كما يعتبر حرماً آمناً لا يرتكب فيه منكر ولا يصاب الملتجيُّ إليه بسوءٍ . وكثيراً ما يشار إلى حدود هذا الحرم بعلامات مادية تتمثل في قطع الأحمجار عند بعض العشائر . ولا يسمح بإخراج هذه الرموز من مخابئها إلا في مناسبات دينية وحربية خاصة ، أو في حالة ما إذا قبلت العشيرة إعارتها مدة ما لعشيرة آخرى . فقد كان يجوز للعشائر أن تتقارض هذه الرموز لتستمد منها القرة والعون. وفي حالة إعارتها يقتضي إخراجها من مخابتها عدة طقوس دينية معقدة ، وتخرج في موكب حافل. ويعتقد

أن مصير العشيرة مقيد بمصير هذه الرموز . ومن ثم يعتبر فقدها أكبر كارثة يمكن أن تصاب بها العشيرة . وإذا فقدت العشيرة رمزاً منها ظل جميع أفرادها مده أسبوعين كاملين يبكون رينتحبون ويلطخون وجوههم وجسومهم بالطين. ولذلك لا تألو العشيرة جهدًا في حراستها وحنمايتها أن تمتد إليها يد بسوء. ويقوم على حراستها سدنة أقوياء تختارهم العشيرة من بين رجالها الممتازين . وتعتقد العشيرة أن لهذه الرموز خواص عجيبة وآثاراً بليغة في كثير من شئون العالم الدنيوي . فمن ذلك مثلا أنه يعتقد أن مجرد لمس الشورنجا يشفي من جميع الأمراض والجروح ، وأن حملها ومسح الجسم بها يهب الفرد قوة خارقة ويبعث الرعب والهلع في نفس عدوه فيكتب له النصر عليه مهما أوتى من مهارة وإقدام ؛ حتى إن المحارب إذا رأى خصمه يحمل «شورنجته» تخور قواه ويستسلم له ، لاعتقادة أنه لا جدوى من مقاومة خصم يحمل هذا الروز الرهيب. ولذلك تدهن الشورنجا بالزيت ويمسح بها قادة الحرب على جسومهم قبل أن يخوضوا المعركة ليكتب لهم النصر وتدور الدائرة على أعدائهم . ويتوقف كثير من الطقوس والشعائر الدينية على هذه الرموز (انظر لوحة ٣ بصفحة ١٩) . فني حفلة التعميد أي الالتحاق بالمجمع الديني initiation توضع النورطنجا أمام الملحتق في أثناء تلاوة الأوراد وعمليات الالتحاق، ولا يتم تعميده إلا باستلامه لها وتقبيلها. وفي بعض الحفلات الدينية تثبت «الواننجا» أو «النورطنجا» في الأرض وتلتف حولها حلقات الذكر والرقص والغناء الديني . وفي بعضها يمسك بخيط الشورنجا وتحرك في الهواء بحركة دائرية سريعة حتى تنتشر بركتها في سائر أنحاء المكان الذي سيقام فيه الحفل .

وغنى عن البيان أن هذه المظاهر من التقديس لا تتجه إلى هذه الأخشاب نفسها ، وإنما تتجه إلى ما ترمز إليه ، كما أن ما يبدو منا حيال علم بلادنا هو تقديس للوطن الذي يرمز إليه . غير أنه مما يستوقف النظر أن تقديس العشيرة لرموز توجمها أبلغ وأعمق من تقديسها للتوتم نفسه ، كما يبدو ذلك من شواهد كثيرة . فمن ذلك أن «الشورنجا» و «الواننجا» و «الواننجا» و «النورطنجا» لا يصح أن يلمسها أو ينظر إليها إلا المعمدون من الرجال كما سبق بيان ذلك ، على حين أن الحيوان أو النبات نفسه الذي تتخذه العشيرة توتماً لها يحل لكل فرد من أفرادها لمسه والنظر إليه ، بل يباح له أحياناً قتله وأكل لحمه كما تقدم . همن ذلك أيضاً أن الحايل التي تحفظ فيها الرموز تعتبر مكاناً

مقدساً وحرماً آمناً كما أشرنا إلى ذلك في اسبق ؛ على حين أن مواطن التوتم نفسه وجحوره ومخابئه لا تحظى بشيء من هذا التقديد ، ومن ذلك أيضاً أن كثيراً من الطقوس الدينية والشعائر الهامة لا تتم إلا بوجود ما يرمز إلى التوتم ، ولا يصح أن تقام إلا حوله ؛ على حين أننا لا نجد لأفراد التوتم نفسها شأناً يذكر في الشعائر ولا في الطقوس .



لوحة رقم } مثال لكلب يمثل توتما في منطقة كيتوانجا بكلومبيا البريطانية Kitwanga (Colomd a Britanique)

## أفراد العشيرة التوتمية ومشاركتهم للترتم في طبيعته

وأفراد العشيرة أنفسهم يعتقدون أنهم هم وتوتمهم من طبيعة واحدة ، أي أنه يتألف مهم ومن فصيلة التوتم الذي ينتمون إليه وحدة اجماعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة . ومن ثم يلقب كل منهم بالاسم الذي يطلق على توتم عشيرته ، كما يحمل كل منا لقب أسرته ، ويعتقد كل منهم أنه فرد من فصيلة هذا التوتم . فالعشيرة التي تتخذ الكنغر توتماً لها مثلاً يلقب كل فرد من أفرادها بالاسم الذي يطلق في لغتها على الكنغر ، ويعتقد أنه أحد أفراد هذه الفصيلة الحيوانية . ولكن هذا لا يجرده من طبيعته الإنسانية : فهو كنغر وإنسان في آن واحد . وهذا الازدواج الغريب في الطبيعة الذي ينبو عنه تفكيرنا لا ترى عقلياتهم غضاضة في قبوله . فعقليات هذه الشعوب البدائية لا تخضع لمقولات تفكيرنا المنطقي الذي لا يسيغ اجماع النقيضين ، بل تقبل أن يكون الشيء هو نفسه وشيئاً آخر في

وقت واحد ، وتفهم الأشياء وفقاً لما سماه العلامة ليهي برول « قانون الاشتراك Loi de la Participation » إن صبح أن يسمى هذا قانوناً ، ومعناه اشتراك الأشياء مع أشياء أخرى في طبيعتها وتداخل الحقائق بعضها في بعض . ومن ثم أطلق ليتى برول على عقلياتهم هذه أنها عقليات ما قبل المنطق (١) وقد تناقش سبنسر وجيلين مع أحد الأستراليين الذين ينتمون إلى عشيرة الكنغر في هذا الموضوع ، وكان , بأيديهما صيورة فوتوغرانية كانا قد التقطاها للأسترالي ، فأشار الأسترالي إني صورته وقال لهما ما معناه إن وضعي بالقياس إلى الكنغر كوضي بالقياس إلى هذه الصورة، فكلانا شيء واحد. ولتبرير هذا الازدواج في الطبيعة اخترعت لديهم أساطير كثيرة يرجع أهمها إلى طائفتين رئيسيتين . فأما إحداهما فتذهب إلى أن بعض أفراد التوتم الحيواني أو النباتي قد تحولت إلى أناسي وأن من هؤلاء انحدرت العشيرة . وأما الأخرى فتذهب إلى عكس ذلك أى إلى أن أفراد التوتم هم الذين كانوا في الأصل أناسي ثم تحول بعضهم إلى حيوان أو نبات وبتي بعضهم الآخر محتفظاً بصورته الإنسانية ، وأنه من القسم الأول

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في مؤلفات ليني برول التي سنذكرها في المراجع .

تتألف فصيلة التوتم ، ومن القسم الثاني تنحدر العشيرة . وتختلف هذه الأساطير فما بينها اختلافاً كبيراً في تصوير هذا التحول وبيان تفاصيله . فيذهب بعضها إلى أن قوى قاهرة أو كائنات غريبة قديرة قد مسخت بعض أفراد الحيوان أو النبات إلى إنسان ، أو مسخت بعض أفراد الإنسان إلى حيوان أو نبات . وتذهب أساطير أخرى إلى أن هذا التحول قد حدث في صورة تلقائية على النحو الذي تتحول به دودة القز إلى فراش. فبعض عشائر الإيروكوا Iroquois (ست قبائل من الهنود الحمر تقع منازلها في الجنوب الشرقي من بحيرتي إريا وأنتاريو Erie, Ontario) التي تتخذ السلحفاة توعماً لها ، تذهب إلى أن بعض السلاحف قد اضطرت لظروف خاصة إلى مغادرة البحيرة التي كانت تعيش بجوارها ، وذهبت تبحث عن مساكن أخرى. وكانت إحدها مفرطة في السدنة والضخامة ، فأجهدها السير الطويل في حمارة القيظ ، وناء بها غلافها الثقيل ، فأخذت تزيحه عن جسمها قليلا قليلا حتى تمت استقامتها ، واستحالت إلى إنسان ؛ ومن هذا الإنسان انحدر جميع أفراد العشيرة . وتذهب عشائر أخرى إلى أن أحد أفراد الأناسي قد عاش أمداً طويلا بين أفراد فصيلة التوتم الحيواني ،

هن طول معاشرته لها اكتسبت في صورة تلقائية طبيعتها وخواصها وطرقها في المشي والغذاء وسائر شئون الحياة ؛ ثم أتيح له بعد ذلك أن يعود إلى أهله ، فأنكروه وظنوه فرداً من فصيلة هذا الحيوان ، وأطلةوا عليه اسمه ؛ ومن هذا الإنسان انحدر أفراد العشيرة ، فورثوا عنه هذه الطبيعة المزدوجة ، التي امتزجت فيها صفات الإنسان بصفات الحيوان. وتذهب بعض العشائر إلى أن أفرادها قد انحدروا من زواج حدث بين آب حيواني وأم من بني الإنسان ، أو العكس ، فجاءت طبيعتهم مزيجاً من طبيعة الحيوان والإنسان. فمن ذلك مثلا أن عشيرة أمريكية توتمها الغراب انتشرت لديها في هذا الصدد أسطورة غريبة تتلخص في أن غراباً قد التقط مرة قوقعة ، وأن هذه القوقعة لم تلبث أن استحالت إلى امرأة فاقترن بها الغراب ؛ ومن هذا القران انحدر أفراد العشيرة.

ويلاحظ في هذا الصدد أن الأساطير الأسترالية في جملتها أساطير ساذجة مضطربة ؛ على حين أن الأساطير السائدة لدى السكان الأصليين في أمريكا أكثر تنقيحاً وحرصاً على الدقة وتسلسل الأفكار . ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأستراليين أشد بدائية وأبعد عن التطور الحضاري من الأمريكيين .



لوحة رقم ه رموز توتمية مستخدمة في قبيلة الأرونتا Arunta بأستراليا

# أفراد العشيرة التوتمية ومشاركتهم للتوتم في قدسيته

ولما كان أفراد العشيرة مشركين مع تموتمهم في طبيعته ، فهم كذلك يشتركون معه في قدسيته . فكل واحد منهم كان ينظر إليه على أنه متحمل فى صورة ما شيئاً من قدسية التوتم الذي تنتمي إليه عشيرته . وهذه القدسية منتشرة في جميع أجزاء الجسم وعناصره . ولكنها أظهر ما يكون ، في نظر هذه العشائر ، في دم الإنسان وشعره . ومن ثم كانت الدماء والشعور من أكثر عناصر الإنسان استخداماً في الطقوس والشعائر الدينية عند هذه العشائر . فكانوا يدهنون « الشورنجا » بالدم الإنساني . وكانوا يرسمون رموزاً للتوتم على أرض أو مادة مبللة بدم فرد من أفراد العشيرة . وكانوا في حفلات التعميد أو الالتحاق بالمجمع الديني للعشيرة Initiation الكبار أنفسهم ويبللون ، بما ينبثق من جروحهم من دماء ، جسم

<sup>(</sup>١) انظر معنى هذه الكلمة بصفحة ٥٠ .

الشاب الذي يريدون تعميده . وكانوا يحرمون على النساء وعلى غير المعمدين من الرجال النظر إلى هذه الدماء ، كما كانوا يحرمون على هاتين الطائفتين النظر إلى رموز التوتم نفسها(١) .

وكانت عملية حلق الشعر تعتبر عملية دينية ذات بال ، وتحاط بكثير من الطقوس والمراسيم . وكان يجب على الشخص الذى تجرى عليه هذه العملية أن يولى وجهه شطر الجهة التي تعتقد عشيرته أنها مقر الأصول الأولى لتوتمها ، كما يولى المسلم مثلا وجهه شطر البيت الحرام فى أثناء صلاته . وكان يقص شعر المتوفى منهم ويحفظ فى مكان قصى ، ويعتبر الشعر والمكان المحفوظ فيه مقدسين يحرم على النساء وغير المعمدين من الرجال النظر إلى واحد منهما أو الاقتراب منه ، كما كان يحرم عليهما النظر إلى رموز التوتم أو الاقتراب من المكان الذى تحفظ فيه .

وكما أن أجزاء جسم الإنسان ليست سواء في مبلغ قدسيتها ، فإن أفاد العشيرة أنفسهم ليسوا ساء في ذلك . فبلغ القدسية في الرجال يزيد كثيراً عن مبلغها في النساء ؟

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۵.

بل إن النساء ليعتبرن من بعض الوجوه مجردات من القدسية إذا قسن بالرجال. وغير المعمدين من الذكور يعتبرون مجردين من القدسية أو متحملين لها بالقوة لا بالفعل. وكبار العشيرة وشيوخها وسحرتها وأطباؤها وكهنها يعتبرون أكثر قدسية من غيرهم ، حتى إنه ليباح لهم ما لا يباح لغيرهم حيال التوتم ورموزه كما تقدم بيان ذلك (۱) (انظر بعض صور لمؤلاء في لوحتى ٢ ، ٣ بصفحتى ١١ ، ١٩).

0

#### اختلاف التوتمية عن عبادة الحيوان والنبات

و بهذا تختلف التوتمية عن عبادة الحيوان والنبات : فأفراد العشيرة التوتمية لا يقفون حيال توتمهم كما يقف عابد الحيوان أو النبات حيال معبوده . فهذا يعد نفسه من طبيعة بشرية

<sup>(</sup>۱) انظر صفحات ۱۷ ، ۲۵ ، ۲۲ .

ته تعند اختلافاً جوهرياً عن طبيعة معبوده ، ويعتبر نفسه شيئاً حقيراً إذا قيس بالإلهه ؛ على حين أن النظام التوتمى يجمل الإنسان نفسه من طبيعة توتمه ويضفي عليه قدسية هذا التوتم . فالعلاقة بين أفراد العشيرة وفصيلة توتمها ليست علاقة عباد بآلهة ، بل علاقة أقرباء تربطهم بعضهم ببعض وشيجة الدم ولحمة النسب الوثيق .



لوحة رقم ٢ أحد الهنود الحمر من سكان الأمازون الأوسط وهو في حلة العيد وعلى جسمه وثيابه وسلاحه رموز توتمه



نوحة رقم ٧ تمثل الصورة رجلا قد خلعت له ثناياه العليا - وهو من السكان الأصليين لجزيرة سنداى (جزيرة يوم الأحد He Sunday).

٦

## نطاق الأسرة وأساس القرابة بحسب النظام التوتمي

كان نطاق الأسرة في المجتمعات التوتمية واسعاً كل السعة ينتظم جميع أفراد العشيرة Le Clan . فلم يكن لدى هذه المجتمعات فرق بين أسرة وعشيرة . وكان جميع أفراد العشيرة الواحدة يرتبط بعضهم ببعض برابطة قرابة متحدة الدرجة. ولم تكن هذه الرابطة قاممة على صلات الدم ، كما هو الشأن في الأمم الحديثة في الوقت الحاضر ، وإنما كانت قائمة على أساس انتهاء الأفراد لتوتم خاص واحد . فانتهاء مجموعة من الأفراد لتوتم خاص واحد \_يجعلهم أفراد أسرة واحدة، ويربط بعضهم ببعض برابطة قرابة متحدة في درجها وقوتها بقطع النظر عن صلاتهم بعضهم ببعض من ناحية القرابة الطبيعية ووشيجة الدم. وتختلف هذه المجتمعات فها بينها اختلافاً كبيراً فها يتعلق بالأساس الذي يقوم عليه انتهاء الفرد لتوتم معين . وترجع أهم النظم المتبعة في هذا الصدد إلى ثلاثة نظم:

#### ١ ــ النظام الأول هو ما يسمى « بالنظام الأمى» :

Matriarcat, Régime matriarcal

, وهو الذي يعتمد محور القرابة فيه على الأم وحدها . فالولد يلتحق بأمه وأسرة أمه ، ويحمل لقبها وتوتمها ؛ وأما أبوه وأفراد أسرة أبيه فيعتبرون أجانب عنه لا تربطه بهم أية رابطة من روابط القرابة ، ولا يشعر نحوهم كما لا يشعرون نحوه بأية عاطفة عائلية . بل كانت توجب عليه التقاليد قتالهم إذا اعتدى أحدهم على أفراد أسرته ولو كان المعتدى أباه نفسه .

وهذا النظام هو الذي كان سائداً عند معظم العشائر الأسترالية . فقد كان الولد لديهم يتبع توتم أمه لا توتم أبيه ، فينتمى إلى عشيرته لا إلى عشيرته . وقد احتفظت العشائر الأخرى نفسها التي كانت تسير على منهج آخر بكثير من مظاهر هذا النظام في صورة تدل على أنها كانت تسير عليه من قبل ، ثم انحرفت عنه بدون أن تستطيع التخلص من جميع رواسبه .

ولما كان نساء العشيرة بحسب نظام « الأجزجامى » ( الزواج من خارج العشيرة الذي سنتكلم عنه في الفقرة السابعة من هذا الفصل )، يتزوجن من رجال ينتمون إلى عشائر متعددة

ويسكنون مناطق مختلفة ، ولما كان أولادهن بمقتضى « النظام الأمى » ينتمون إلى توتم أمهاتهن وعشيرتهن ويؤلفون معهن أسرة واحدة ، فقد ترتب على ذلك أن العشائر السائرة على هذا النظام كانت مبعثرة الأفراد لا يضمهم مكان واحد : يجمعهم ذلك الرباط العائلي الروحي الديني ؛ بدون أن تنتظمهم وحدة جغرافية ، أو تؤلف بينهم رابطة إقليدية

٢ ــ والنظام الثاني يسمى بالنظام الأبوى:

Patriarcat, Régime patriarcal

وهو الذي يعتمد محور القرابة فيه على الأب وحده ، فالولد يلتحق بأبيه وأسرة أبيه ؛ أما أمه وأفراد أسرتها فيعتبرون أجانب عنه لا تربطه بهم رابطة ما من روابط القرابة ، ولا يشعر نحوهم كما لا يشعرون نحوه بأية عاطفة عائلية . وقد سار على هذا النظام بعض العشائر البدائية بأستراليا وأمريكا . غير أن هذا النظام كان ممز وجاً عند العشائر التي كانت تسير عليه ببعض رواسب من « النظام الأمى » . فمن ذلك أنه كان يحرم على الولد في هذه العشائر أن يطعم من توتم أمه أو يناله بأذى كما أشرنا كان يحرم عليه أبيه . وهذا يدل ، كما أشرنا

إلى ذلك آنفاً ، على أن هذه العشائر كانت تسير في المبدأ على النظام الأمى ، ثم انحرفت عنه إلى النظام الأبوى بدون أن تستطيع التخلص من جميع آثاره .

والعشائر التي كانت تسير على هذا النظام كان يجمع بين أفراد كل عشيرة منها، إلى جانب الرباط العائلي والديني ، رباط جغرافي ؛ لأنهم كانوا ، أصولهم وفروعهم ، يقيدون جميعاً في منطقة واحدة لا يشاركهم فيها أجنبي إلا زوجاتهم اللائي كن ينتمين إلى عشائر أخرى .

٣ ــ والنظام الثالث يقوم محور القرابة فيه على شيء آخر غير انحدار الفرد من أب معين أو من أم معينة .

وقد سار على هذا النظام بعض العشائر الأسترالية كعشيرة الأرونتا و بعض عشائر أخرى بأستراليا الوسطى وكعشيرة البنكيين

Les Aruntas et d'autres tribus de l'Australie centrale, ainsi que les insulaires Banks.

في هذه العشائر كان للأمكنه نفسها تواتمها الحاصة بها ، وكان الولد يتبع توتم المكان الذى أحست فيه الأم لأول مرة بتحركه في بطنها وهو جنين . فإذا أحست ذلك في مكان معروف أن توتمه الذئب مثلا ، أصبح الذئب توتماً

للولد ، والتحق نسبه بأفراد العشيرة التي تنتمي إلى هذا التوتم . وقد يتفق أنها عشيرة وقد يتفق أنها عشيرة أمه ، كما يتفق أحياناً أنها عشيرة أخرى غير عشيرة أبيه أو أمه . غير أنه كان يتفق في الغالب عند هذه العشائر أن يكون توتمه توتم أبيه . وذلك لأن تواتم الأمكنة كانت لا تختلف في الغالب عن تواتم العشائر التي تسكنها ، ولأن الأم كانت تقيم مع زوجها في المنطقة التي تسكنها عشيرته ، وكانت تنقلاتها لا تتجاوز في الغالب حدود هذه المنطقة . فكان يندر أن تحس تحرك الجنين في بطنها وهي في منطقة أخرى غير أن تحس تحرك الجنين في بطنها وهي في منطقة أخرى غير هذه المنطقة .

وقد اشتهرت تسمية هذا النوع من التواتم « بالتوتم المحلى » Totem local ( نسبة إلى المحل ) أو « التوتم الحملي » Conceptionel ( نسبة إلى الحمل ، لأنه كان يتعين في أثناء حمل الأم بالولد وتبعاً للمكان الذي حدث فيه الحمل نفسه . Sir James Frazer ) وهذه التسمية الأخيرة للعلامة فريزر Sir James Frazer ) فأفراد العشيرة الواحدة ، بحسب هذا النظام لم تكن تجمعهم فأفراد العشيرة الواحدة ، بحسب هذا النظام لم تكن تجمعهم أية رابطة دموية أو جغرافية ، وانما كانت قرابتهم بعضهم لبعض قائمة على مجرد المصادفة والتواضع الاجتماعي .



لوحة رقم ٨

أحد سكان جزيرة سنداى (يوم الأحد Sunday ) ومرسوم على جسمه بالموشم رموز توتمة وهو يحاول أن يورى زنده و يخرج ذاره محكه في ثقب الزندة السفلى وذلك في أنداء إحدى الحفلات المسهاة بحفلات النار .

# المحارم في الزواج بحسب النظام التوتمي « الإجزوجامي » و « الأندوجامي »

Exogamie; Endegamie

كان الأساس الذي يتروم عليه تحريم زواج الرجل بامزأة يعتمد في هذه المجتمعات على مبلغ قرابة الأفراد بعضهم لبعض وقرابة العشائر بعضها لبعض وهذه القرابة كانت تعتمد بدورها على التواتم التي ينتمي إليها الأفراد وتنتمي إليها العشائر .

ومع اتفاق هذه الشعوب في الأساس السابق ، فقد كانت تختلف فيا بيبها اختلافاً كبيراً في نظم تطبيقه . وأكثر هذه النظم شيوعاً لدى الأستراليين (الذين يعدون أكثر بدائية من الأمريكيين وتعتبر نظمهم أقرب إلى الجمود وأدنى الى تمثيل النظم الإنسانية الأولى) هو النظام الذى اشتهرت تسميته بنظام الطبقات الزواجية الأربع » .

وبيان ذلك أن كل قبيلة tribu أسترالية كانت تنتظم

عدة عشائر clans لكل عشيرة منها توتمها الخاص الذي ينتسب اليه جميع أفرادها ، وتعتبر من أجله قرابتهم بعضهم لبعض من أقوى أنواع القرابة وأوثقها عروة .

والعشائر التي تنتظمها قبيلة واحدة كانت تندرج في الغالب تحت اتحادین Phrateries ینتظم کل اتحاد منهما عدداً من هذه العشائر . ولكل اتحاد من هذين الاتحادين توتم عام تنتمي إليه جميع العشائر التي ينتظمها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك (١١) . فكان الكل عشيرة بحسب هذا النظام ، بجانب توتمها الخاص بها ، توتم عام تشترك فيه مع جميع العشائر الأخرى المنتمية إلى اتحادها . ومن أجل ذلك كانت العشائر المنتمية إلى اتحاد واحد تعبر هي نفسبها قريبة بعضها لبعض بحكم اشتراكها في هذا التوتم العام. فنظام الاتحادات قد خلق إذن نوعاً ثانياً من القرابة، وهي القرابة التي تربط أفراد العشائر المنتمية إلى اتحاد واحد بعضها ببعض . فكان هناك إذن نوعان من القرابة : قرابة أفراد العشيرة بعضهم لبعض بحكم انتهامهم إلى

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤ هذا ، ولم يكن هذا النظام عاما فى جميع القبائل الأسترالية التى كانت تسير على نظام الاتخادات . فنى بعضها كانت عشائر القبيلة تندرج تحت اتحادين بدون أن يكون لكل اتحاد توتم عام .

توتم عشيرتهم الحاص ؛ وقرابة عشائر الاتحاد الواحد بعضها لبعض بحكم اشتراكها في توتم هذا الاتحاد.

وكل اتحاد من هذين الاتحادين كان ينقسم إلى الطبقتين زواجيتين Classes matrimoniale يتوزع بيهما جميع أفراده . والقاعدة في هذا التوزيع أن الولد يتبع طبقة . زواجية غير الطبقة التي يتبعها أصله المتحد معه في التوتم . فإذا كانت العشيرة تسير مثلا على النظام الأمى في محور القرابة ، أى يلتحق الولد فيها بتوتم أمه ، فإن الولد يعتبر من عشيرة أمه ومن اتحادها ؛ ولكنه يلتحق بطبقة زواجية غير الطبقة الزواجية التي تمنتمي إليها أمه في نفس الاتحاد . وإذا كانت العشيرة تسير على النظام الأبوى فى محور القرابة ، أى يلتحق الولد فيها بتوتم أبيه ، فإن الولد يعتبر من عشيرة أبيه ومن اتحاده ؛ ولكنه يلتحق بطبقة زواجية غير الطبقة الزواجية التي ينتمي إليها أبوه في نفس الاتحاد . وبذلك تلتحق الأصول بإحدى الطبقتين الزواجيتين في الاتحاد ، ويلتحق فروعهم المباشرون المتفقون معهم في التوتم بالطبقة الزواجية الأخرى من الاتحاد نفسه ، ويلتحق أولاد أولادهم ( أي فروعهم من الدرجة الثانية) ، تطبيقاً للقاعدة السابقة ، بنفس الطبقة الزواجية التي ينتمي إليها أجداً دَهُمْرَمِن الدرجة الأولى . . . . هما حما

وأفراد كل طبقة زواجية فى أحد الاتحادين كانوا يعتبرون أقرباء بعضهم لبعض ، وكانوا يعتبرون كذلك أقرباء لأفراد الطبقة الزواجية الأخرى فى اتحادهم (وهاتان قد نشأتا عن اشتراكهم جميعاً فى توتم الاتحاد ) ، وكانوا يعتبرون كذلك أقرباء لإحدى الطبقتين الزواجيتين اللتين ينتظمهما الاتحاد الآخر المقابل لاتحادهم . فنظام الطبقات الزواجية قدأحدث إذن نوعاً ثالثاً من القرابة غير النوعين اللذين أشرنا إليهما فيا سبق واللذين يعتمدان على نظام العشيرة ونظام الاتحادات ؛ وهذا النوع الثالث هو القرابة التى تربط كل طبقة زواجية من كلا الاتحادين بطبقة زواجية معينة من الاتحاد الآخر .

فإذا رمزنا إلى الطبقتين الزواجيتين اللتين يشتمل عليهما أحد الاتحادين بحرفي « ا » و « ب » ؛ وإلى الطبقتين الزواجيتين اللتين يشتمل عليهما الاتحاد الآخر بحرفي « ج » و « د » ، فإن أفراد طبقة « ا » مثلا يعتبرون أقرباء بعضهم لبعض وأقرباء لأفراد طبقة «ب» ، فيعتبرون كذلك أقرباء لأفراد طبقة «ب » ، فيعتبرون كذلك أقرباء لأفراد عبقة «ب » ، مثلا .

والقاعدة في الزواج عندهم أنه يحرم على كل فرد أن يتزوج من فرد يمت له بصلة القرابة على الأسس السابقة أياً كانت درجة هذه القرابة وأياً كان سببها . و بمقتضى ذلك لا يحل لأفراد طبقة زواجية ما أن يتزوجوا من أفراد طبقتهم الخاصة ، ولا من أفراد الطبقة الأخرى في اتحادهم ، ولا من أفراد الطبقة الاتحاد الآخر . فأفراد طبقة « ا » أفراد الطبقة القريبة لهم في الاتحاد الآخر . فأفراد طبقة « ا » في مثالنا كان يحرم عليهم أن يتزوجوا من أفراد طبقتهم ومن أفراد طبقتى « ب » و « ج » ، ولا يحل لهم أن يتزوجوا إلا من أفراد طبقة « ء » .

فدائرة المحارم في هذه الشعوب (ونعني بالمحارم الأفراد الذين لا يحل بينهم التزاوج لقرابتهم بعضهم من بعض) كانت واسعة كل السعة . فلم يكن يحرم على الفرد أن يتزوج بآخر من عشيرته فحسب ، بل كان يحرم عليه كذلك أن يتزوج من أي فرد ينتمي إلى عشيرة أخرى من عشائر قبيلته ، ما عدا الذين ينتمون إلى طبقة زواجية معينة من الاتحاد المقابل لاتحاده .

وقد جرت عادة علماء الاجتماع أن يطلقوا كلمة

« إجزوجامي » Exogamie (أي الزواج الخارجي) (١) على النظم التي لا يجوز للفرد بمقتضاها أن يتزوج إلا من خارج عشائره الأقربين ؛ وتكلمة «أندوجامي ، Endogamie (أى الزواج الداخلي (٢) على النظم التي يجوز للفرد بمقتضاها أن يتزوج من داخل الشعبة التي ينتمي إليها . وهذان النظامان كما رأينا كانا مطبقين معاً في العشائر الأسترالية . فهذه العشائر كانت تسير على نظام « الإجزوجامي » ( الزواج الخارجي ) إذ كانت تحرم على الفرد الزواج من داخل عشائره الأقربين وهي العشائر المنتمية إلى اتحاده وإلى طبقة من طبقتي الاتحاد الآخر ؛ وكانت تسير في الوقت نفسه على نظام « الأندوجامي » (الزواج الداخلي) إذ كانت تبيح للفرد أن يتزوج من طبقة زواجية معينة من طبقات قبيلته.

<sup>(</sup>۱) مأخوذة من كلمتين يونانيتين : exos = من الخارج ، و gâmos = الزواج ؛ أى الزواج من الخارج أو الزواج الخارجي . (۲) مأخوذة من كلمتين يونانيتين : endos = من الداخل . و gâmos = الزواج ، أى الزواج من الداخل أو الزواج الداخل .



لوحة رقم ٩

بعض أنواع الرقص عند الهنود الحمر العليا : رقصة الحرب عند عشائر و الأقدام السوداه و

والوسطى : رقصة اللرة عند عشائر « الهوبيس »

والسفل : رقصة الرعول عند عشائر « الموبيس »

#### الأسباب التي قام عايها نظام المحارم « التابو Tabou »

هذا ، وقد قيل في الأسباب التي قام عليها هذا النظام في الديانة التوتمية والشعوب البدائية بوجه خاص وفي الإنسانية كلها بوجه عام نظريات وفروض كثيرة (١) لعل أدناها جميعاً إلى الصحة وأقربها إلى المعقول نظرية العلامة دوركايم الذي يرى أن السبب في هذا التحريم يرجع إلى ما يوجبه النظام التوتمي من تقديس لبعض الكائنات والأشياء التي يتمثل فيها التوتم أو يحل فيها شيء من عناصره . وذلك أن كل عشيرة في الشعوب البدائية كانت تحيط توتمها الخاص وجميع الأشياء التي ترمز إليه أو تحل فيها مادته بسياج من التقديس. وكانت تسير حيال هذه الأشياء المقدسة وفقاً لنظام «اللامساس Tabou »، فتنحظر على الأفراد قربانها أو لمسها إلا في ظروف خاصة وبطقوس مرسومة وبعد اتخاذ كثير من وسائل الحيطة

<sup>(</sup>١) عرضنا أهم هذه النظريات والفروض وناقشناها في كتاب « الأسرة والمجتمع » (صفحات ٤١ - ٣٠ من الطبعة الرابعة) .

والحذر ، كما تقدم بيان ذلك في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل. وكانت تعتقد أن التوتم متجسم في كل فرد من أفرادها وحال في عناصره الدموية على الأخص ؛ ولذلك كان دم كل فرد من أفرادها معتبراً من أهم الأشياء المقدسة ، وأعظمها حرمة وأحقها بالإجلال ؛ فكان لمسه وقربانه محظورين حظراً تاماً على جميع أفراد العشيرة ؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الحامسة من هذا الفصل. ولما كانت الرأة يخرج الدم من بعض أعضائها بنظام دورى في مواقيت طمنها ، وينبعث في دمها هذا مظاهر التوتم ؛ ولما كان قانون « اللامساس » أو « التابو Tabou » يقتضي الابتعاد عن هذه المظاهر المقدسة وعدم قربان المواطن التي اعتادت أن تخرج منها ؛ ولما كان الزواج يقتضي الاتصال بالمرأة في هذه المواطن نفسها ؛ لذلك حرم التزاوج بين من تجمعهم رابطة قرابة توتمية ، وأحل بين الذين لا تجمعهم هذه الرابطة ؛ لأن نظم التقديس واللامساس لا تعمل بها العشيرة إلا حيال ما تنتمي إليه من تواتم ، أما التواتم الأجنبية عنها فليست مازمة حيالها بهذه الطقوس، كما تقدم بيان ذلك في أواخر الفقرة الثانية من هذا الفصل. ويحاول دور كايم أنايعهم نظريته وينظر إلى هذه التقاليد

التوتمية على أنها الأصل الأول الذي يرجع إليه تحريم الزواج بين الأقارب في الإنسانية جمعاء ، فيقرر أنه مع تقادم العهد بهذه التقاليد تأصلت في النفوس حرمة الزواج بين الأقارب ، وتناقلها الحلف من السلف ، ورسخت جدورها في النظم الدينية والاجتماعية ، وتنوسي أصلها والأسباب التي دعت إليها ، فأصبحت مقدسة لذاتها ، وامتد العمل بها في الإنسانية حتى بعد انقراض المعتقدات التي قامت عليها .

ويرى دوركايم أن الدعامة التى قام عليها هذا التحريم قد تركت عدة آثار فى كثير من الشعوب البدائية والمتحضرة . فن ذلك أن كثيراً من الشعوب البدائية تتخذ حيال البنت التى تظهر فيها علامات الطمث فى أول حيض لها طائفة كبيرة من الاحتياطات المعقدة حتى لا يقرب منها مخلوق ، ولا تمس شيئاً يمكن أن يستخدمه أحد . ويبالغ بعضها فى هذه الاحتياطات ، حتى إنه ليحبس الفتاة فى أثناء هذا الدور فى مكان قصى ، ويعمل على ألا تامس قدمها الأرض بشكل مباشر ، وعلى ألا تقع عليها أشعة الشمس نفسها ، حتى مباشر ، وعلى ألا تقع عليها أشعة الشمس نفسها ، حتى لا يتعرض أحد للمس الأرض التى لمستها أو للتعرض لأشعة الشمس التى وقعت على جسمها . وبعض هذه الاحتياطات

أو آثار منها تتخذ كذلك عند شعوب كثيرة حيال المرأة في كل حيضة وفي كل نفاس. وقد تركت هذه التقاليد آثاراً كثيرة في معظم الديانات الراقية نفسها وفي عدد كبير من الشعوب المتحضرة. فني ألديانة اليهودية مثلا يحرم على الحائض في سبعة الأيام الأولى من ظهور حيضها أن تلمس إنساناً أو شيئاً، وكل شيء تلمسه فى هذه المدة يحرم على الناس لمسه بعد ذلك (١) . ويحرم كذلك تحريماً قاطعاً أن يتصل بها رجل اتصالا جنسياً ؛ وإذا حدث هذا الاتصال فإن الرجل والمرأة كليهما يعاقبان بالإعدام(٢). آما المرآة النفساء فتظل مقيدة بالقيود نفسها التي تقيد بها الحائض في سبعة الآيام الأولى من نفاسها إن كان المولود ذكراً، وفي الأربعة عشر يوماً الأولى إن كان المولود أنبي ، وتظل خاضعة لقيود أخف نوعاً ما مدة ثلاثة وثلاثين يوماً أخر إن كان المولود ذكراً وستة وستين يوماً إن كان أنثى (٣). والدين الإسلامي يحرم كذلك على الرجل تحريماً باتاً قربان المرأة فى أثناء الحيض والنفاس: « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا

<sup>(</sup>١) الفقرة ١٩ وتوابعها من الإصحاح الخامس من سفر اللاويين .

<sup>(</sup>٢) الفقرة ١٨ من الإصحاح العشرين من سفر اللاويين .

<sup>(</sup>٣) فقرة ١ وتوابعها من الإصحاح الثانى عشر من سفر اللاويين .

النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن(١) ».

وتذهب المعتقدات الشعبية في كثير من الأمم في الوقت الحاضر نفسه بصدد المرأة الحائض مذاهب تنطوى على الحوف من ملامسها للناس والأشياء . فني الريف المصرى مثلا يعتقد أن الحائض إذا مرت بحقل جف نباته أو ساء محصوله .

ونظرية دوركايم هذه هي أدنى نظريات هذا البحث إلى الصحة ، وأقر بها إلى المعتبول ، وأكثرها اتفاقاً مع حقائق الأمور . ولم يقم أى دليل قاطع على خطئها ؛ ولكن لم يقم كذلك أى دليل قاطع على صحتها . وكل ما يذكر لتأييدها لا يحمل على الجزم بما تقرره ، وإنما يقرب تصورها ويرجح الأخذ بها . هذا إلى أنها لا تكاد تقنع إلا فيا يتعلق بنشأة تحريم الزواج بين الأقارب في بعض الشعوب البدائية التي سارت على النظام التوتمي . أما فيا يتعلق بتطور هذا التحريم والأشكال التي تقلب فيها في مختلف أدواره ، والعوامل التي دعب إلى تعليره واختلاف باختلاف الأمم والشعوب ، والدعامم التي يقوم عليها في كل مظهر من مظاهره . . . فلم تقل هذه النظرية يقوم عليها في كل الاطمئنان .

<sup>(</sup>٤) آية ٢٢٢ من سورة البقرة .

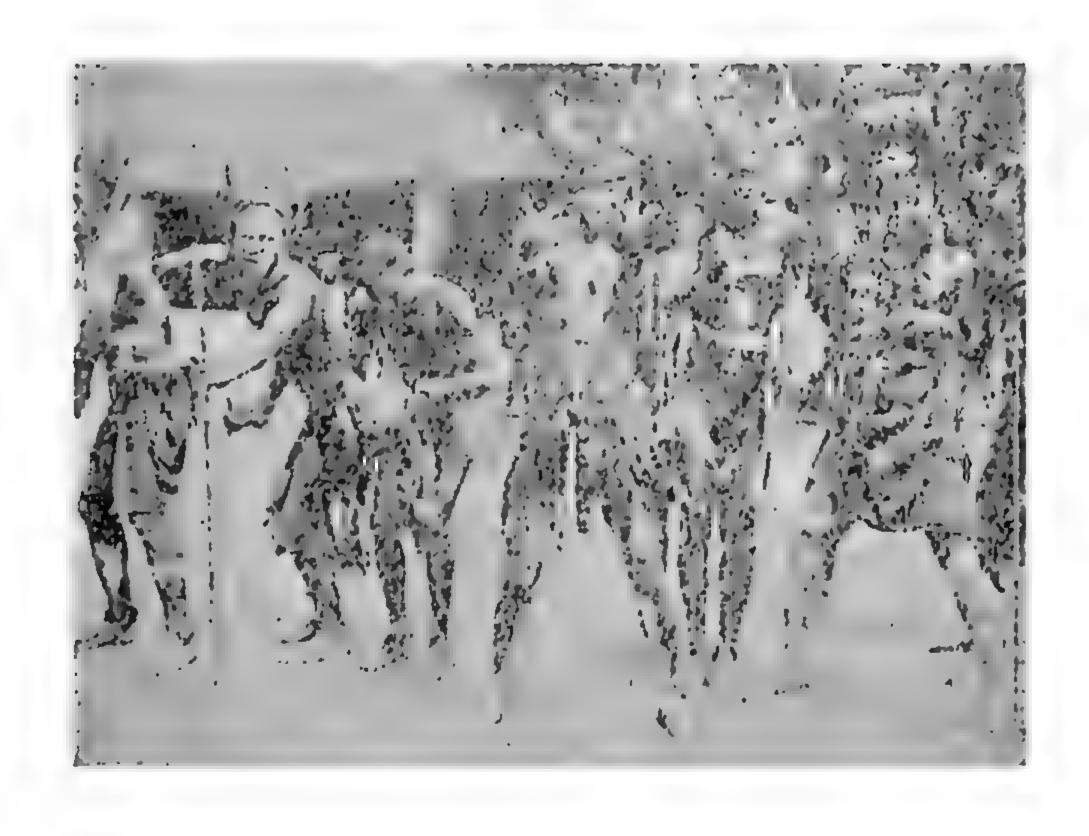

لوحة رقم ١٠ بعض أنواع الرقص التنكرى في منطقة توجو Togo

9

### محتویات العالم المادی وتوزیعها علی العشائر والاتحادات بحسب النظام التوتمی

يدخل النظام التوتمي جميع محتويات العالم المادى الحارجة عن التواتم ورموزها والعشائر وأفرادها، تحت مجموعتين من الأشياء يختص كل اتحاد من اتحادى القبيلة بمجموعة مهما. ويراعى في الغالب في تقسيم الأشياء بين التحادي القبيلة على هذا النحو أن يكون نصيب كل اتحاد مهما مقابلاً من يعض الوجوه لنصيب الاتحاد الآخر . فإذا كانت الشمس مثلاً من تصيب أحد الاتحادين، كان القمر والنجوم وما إلى ذلك من المظاهر الفلكية لليل من نصيب الاتحاد الآخر ؛ وإذا نسب لأحد الاتحادين فصيلة الببغاء الأبيض، نسب للاتحاد الآخر فصيلة الببغاء الأسود . . . وهلم جرا . والأشياء الى يختص بها كل اتحاد توزع على عشائره ، فينسب لكل عشيرة قسم منها . والأشياء التي تخص كل عشيرة تحمل توتمها

كما يحمله أفراد العشيرة أنفسهم . فإذا كان القمر والسحاب وشجر البلوط والإوز من نصيب عشيرة توتمها الكنغر مثلا ، فإن النظام التوتمي يقضي بأن تشترك هذه الأشياء مع العشيرة في توتمها ، أي أن الكنغر في هذه الحالة يصبح كذلك توتماً للقمر والسحاب وشجر البلوط والإوز ، كما أنه توتم للعشيرة التي تنسب إليها هذه الأشياء . وقد جرت العادة أن يكون تمة نوع من التجانس بين توتم العشيرة والأشياء التي تنسب إليها . فإذا كان اللون الغالب على توتم العشيرة هو السواد مثلا نسبت إليها الأشياء ذات اللون الأسود وظواهر الفلك التي تبدو في ظلمة الليل كالقمر والنجوم. وقد لا يكون هذا التجانس واضحاً في بعض الأمور بالنسبة لتفكيرنا نحن وفهمنا لحقائق الأشياء ؛ ولكنه يبدو داعماً في غاية الوضوح في نظر هذه

والأشياء التى تنسب إلى العشيرة تؤلف مع أفراد العشيرة ومع توتمها وحدة اجتماعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة . وتعتبر هى والتوتم وأفراد العشيرة من طبيعة واحدة . فعندما ينسب القمر مثلا لعشيرة توتمها الكنغر ، يكون معنى ذلك فى نظر هذه العشيرة أن القمر والكنغر من طبيعة واحدة ، أى أن القمر قمر قمر

وكنغر في آن واحد على النحو الذي سبق شرحه في الفقرة الثالثة وكنغر في آن واحد على النحو الذي سبق شرحه في الفقرة الثالثة من هذا الفصل (١) . وتراعى هذه الوحدة وهذه القرابة في مختلف شئون الحياة وشتى مظاهر السلوك . فإذا أريد مثلا صيد حيوان ينتمى إلى عشيرة ما ، فإن الصائد يتحاشى أن يستخدم سهما متخذاً من شجرة تنتمى إلى هذه العشيرة ، لاعتقاده أنه إن فعل ذلك فإن السهم سينحرف حما من تلقاء نفسه حتى فعل ذلك فإن السهم سينحرف حما من تلقاء نفسه حتى لا يصيب قريبه الحيوان .

ومن ثم لا يحل لأفراد العشيرة أن يطعموا من الحيوانات والنباتات التي تنسب إلى عشيرتهم وتحمل توتمها إلا بقيود وشروط تشبه القيود والشروط التي لا يحل لهم بدونها أن يطعموا من توتمهم نفسه، والتي سبقت الإشارة إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل ، وذلك لاعتقادهم أن جميع ما ينسب إلى العشيرة ويحمل توتمها يشترك مع التوتم في قدسيته ، كما أن أفراد العشيرة أنفسهم يشتركون معه في ذلك على النحو الذي سبق شرحه في الفقرة الرابعة من هذا الفصل (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣١ وتوابعها .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٣٧ وترابعها .



لوحة رقم ١١ بعض أنواع الأقتمة التي تلبس في حفلات الرقص الديني في جزيرة أو رفيل رق غينا الحديدة رق إبراندا الجديدة الله d'Urville, Nauvelle Guinée, Nauvelle Irland





لوحة رقم ١٢ بعض أذواع الأقنعة المزينة بالريش والشعر والمستخدمة في حفلات الرقص

# النظام التوتمي محاولة بدائية لفهم العالم أجمع على نحو ما

فالنظام التوتمى ينطوى إذن على محاولة لفهم العالم كله وفهم طبيعة عناصره ، شأنه فى ذلك شأن كثير من الديانات الإنسانية السهاوية والوضعية . فجميع محتويات العالم المادى نجدها ، بحسب الفهم التوتمى ، موزعة بنظام خاص على العشائر التى تشتمل عليها القبيلة ، وما ينسب منها لعشيرة ما يعتقد أنه من طبيعتها ومن طبيعة توتمها . وبعبارة أخرى : ينقسم العالم المادى بحسب النظام التوتمى أقساماً يدخل تحت كل قسم منها جميع الأشياء المتحدة فى الطبيعة . فإذا كانت القبيلة تنتظم عشر عشائر مثلا انقسم العالم أجمع تبعاً لذلك إلى عشرة أجناس أو عشر فصائل يندرج تحت كل جنس منها أو تحت كل فصيلة منها ما تتوافر فيه طبيعة هذا الجنس أو خصائص هذه الفصيلة .

ومن هذا يظهر أن عقائد كل عشيرة مرتبطة ارتباطآ

وثيقاً بعقائد العشائر الأخرى المشتركة معها فى القبيلة ، وأنه من مجموع هذه العقائد تتألف ديانة كاملة تفسر جميع مظاهر الكون وتنتظم جميع عناصره . فالنظام التوتمى فى أكمل مظاهره هو إذن مجموعة عقائد القبيلة التي يكمل بعضاً بعضاً وتتألف منها فكرة شاملة لجميع محتويات العالم المادى .

## أثر النظام ال

آثر النظام التوتمي في نشأة فكرة الجنس والنوع

وقد ذهب العلامة دوركايم إلى أن قسطاً كبيراً من الفضل في نشأة فكرة الجنس والنوع في العالم الإنساني يرجع إلى هذا التقسيم التوتمي هو الذي قد أوحى المعقل الإنساني - في نظر دوركايم - بأن العالم يشتمل على أجناس وأنواع ينفصل كل منها عما عداه ، ويندرج تحت كل منها أمور متحدة الطبيعة . ويرى دوركايم أنه لهلا هذا التقسيم [التوتمي ، الذي يمثل في نظره أقدم تقسيم اجتماعي ،

ما كان يمكن أن يصل العقل الإنساني وحده إلى فكرة الجنس والنوع ؛ إذ ليس في طبيعة الأشياء الخارجة ما يمكن أن يوحي إلى الإنسان بهذه الفكرة . فالجنس والنوع كلاهما تصوران فكريان خالصان لا وجود لواحد منهما في الخارج ؛ و إنما الموحود في الحارج هم الأفراد الذين يدخلون تحت كل منهما ال.

ولا يخفى ما تنطوى عليه هذه النظرية من مبالغة ومجانبة للصواب. صحيح أن المعنى الكلى للجنس والنوع هو تصور بحت لا وجود له فى الحارج ؛ ولكن العقل يستنبطه استنباطاً من ملاحظة اتفاق طائفة من الأفراد فى بعض الصفات المشتركة الذاتية ، ثم يعممه بإطلاقه على جميع ما تتوافر فيه هذه الصفات. فهو إذن نتيجة لثلاث عمليات عقلية : تتمثل أولاها فى ملاحظة الجثيات وإدراك ما بينها من صفات ذاتية مشتركة ؛ وتتمثل الثانية فى استنباط المعنى الكلى الذى يشملها ؛ وتتمثل ثالثنها فى تعميم هذا المعنى الكلى وإطلاقه على جميع ما تتوافر فيه هذه الصفات. وهذه العمليات عمليات طبيعية ما تتوافر فيه هذه الصفات. وهذه العمليات عمليات طبيعية بندفع إليها العقل الإنساني بمجرد ملاحظته للتشابه بين الجزئيات ؛ بندفع إليها العقل الإنساني بمجرد ملاحظته للتشابه بين الجزئيات ؛

Durkheim, Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, » p.p. 205 et suiv. (2e. édition)

حتى إنها لتوجد في مراحل الطفولة الأولى نفسها . صحيح أن الطفل قد يخطئ في الملاحظة أو في الاستنباط أو في التعميم ، فيطلق اسم الجنس على غير جزئياته ، أو على بعض جزئياته دون بعض . ولكنه لا يلبث أن يصحح أخطاءه بتكرار الملاحظة واستبعاد الصفات العرضية في الأشياء كاللون والطول والعرض والاعتماد على الصفات الذاتية وحدها التي تختلف بها الأجناس بعضها عن بعض.

ففكرة الجنس هي إذن فكرة طبيعية لا تتوقف نشأتها على الله المجهاعي ، بل إنه ليتوقف عليها كل تقسيم اجهاعي ، ما في ذلك التقسيم التوتمي نفسه . فقد تقدم لنا أن النظام التوتمي ، إذ يقسم الأشياء إلى طوائف ، يراعي تجانس الأشياء واتفاقها في صفات مشتركة ، فيجمع الأشياء المتجانسة بعضها إلى بعض ويدخلها تحت طائفة واحدة . ففكرة التجانس هي إذن أساس لهذا التقسيم لا نتيجة له كما تذهب نظرية دوركايم (١).

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن دوركايم قد عاد فخفف من عموم نظريته واعترف بأن العقل الإنساني يندفع بطبعه إلى ملاحظة التشابه والتباين بين الأشياء . انظر المرجع السابق صفحة ٢٠٦ وتوابعها . ( الطبعة الثانية ) .



لوحة رقم ١٣ عصما تولدية مستخدمة في إمان مثاطق ألاسكا



اللوحة رقم ١٤ عصا نراب مستخلسة في منطقة كيتوانجا بكاروبيا البر وطالية Kitwanga (Colombie Britanique)

#### ۱۲ التوتم الفردى

لوحظ في كثير من العشائر الأمريكية وفي بعض العشائر الأسترالية أن الأفراد لا يقنعون بتواتم عشائرهم واتحاداتهم ، بل يتخذ كل واحد منهم لنفسه توتماً خاصاً به . ويطلق الباحثون على هذا الصنف من التواتم اسم «التوتم الفردى» لمنا المون على هذا الصنف من التواتم اسم «التوتم الفردى» لمنا المون على هذا الصنف من التواتم اسم «التوتم الفردى»

وأكثر ما تكون التواتم الفردية من أصناف الحيوان . وقد تتمثل أحياناً في بعض أعضاء أو أجزاء خاصة من حيوان أوجماد أو في شيء مصنوع .

ويخمل الفرد اسم توتمه بجانب توتم عشيرته ، وينزل الكلمة الدالة على توتمه منزلة الاسم في اصطلاحنا الحديث ، بينا ينزل الكلمة الدالة على توتم عشيرته منزلة اللقب أو منزلة الاسم العام للأسرة التي ينتمى إليها الفرد .

وكما ترمز العشيرة لتوتمها العام ، يرمز الفرد أحياناً لتوتمه الخاص . فني بعض العشائر التي تسير على هذا النظام يرمز

الأفراد لتواتمهم بأن يحمل كل منهم جلد الحيوان أو خصلة من ريش الطائر الذى اتخذه توتماً ؛ وفي بعضها يرسم كل فرد توتمه على أسليحته وأمنعته أو على بعض أجزاء من جسمه بالوشم وما شاكله.

ويعتقد كل فرد في هذه العشائر أنه متلبس بجميع صفات توتمه الخاص . فإذا كان توتمه نسراً مثلا اعتقد أنه هو نفسه مزود بجميع صفات النسور من حدة البصر وقوة الانقضاض وما إلى ذلك ؛ بل لقد يذهب به تصور المشابهة إلى أبعد من ذلك ، فيظن أنه صالح لأن يستحيل إلى حيوان أو طائر من فصيلة توتمه الخاص في بعض المناسبات . وقد يتجاوز الأمر تصور المشابهة إلى تصور الوحدة ، فيعتقد أنه هو وتوتمه شيء واحد ، أو أنهما صورتان لكائن واحد ، وأن كل ما يصيب إحدى الصورتين من حوادث جسمية أو نفسية يسرى أثره على الصورة الأخرى .

والعقيدة السائدة في هذه العشائر أن توتم كل فرد يقوم بحمايته ووقايته مما عسى أن يتهدده من أخطار والإيحاء إليه بما سيعرض له وبوسائل المقاومة والخلاص. فهو قرينه وصديقه وملاذه وحاميه ، وكثيراً ما تسيطر هذه العقيدة على نفوس

الأفراد فيقتحم الواحد منهم المخاطر بلا خوف ولا وجل ولا بصر بالعواقب، موقناً أن توتمه معه يمده بروحه، ويكفل له الظفر والنجاح. والعقيدة السائدة كذلك أن لكل شخص دالة وسلطة خاصة على توتمه الفردى، في استطاعته أن يستخدمه في مختلف رغباته وأن ينال منه كل ما يشاؤه.

وتختلف العشائر السائرة على هذا النظام فى الطرق المتبعة فى الختيار الأفراد تواتمهم الخاصة .

وأكثر الطرق انتشاراً فى العشائر الأمريكية أن الفرد عندما يبلغ دور المراهقة ويقرب من مرحلة التعميد Initiation) يعتزل الناس معتكفاً فى مكان قصى يختاره فى أطراف جبل أو غابة ، ولا يدخر وسعاً فى أثناء اعتكافه هذا فى تعذيب جسمه وحرمانه من جميع لذائذه وحاجاته الضرورية . فيلتزم الصيام عن معظم المأكولات والمشروبات ، ولا يتناول شيئاً عما يبيحه لنفسه منها إلا بعد أن يشرف على الهلاك وبالقدر الذى ينقذ حياته . ولا يكتفى بهذا المسلك السلبى فى تعذيب الذى ينقذ حياته . ولا يكتفى بهذا المسلك السلبى فى تعذيب جسمه ، بل يعمد إلى وسائل إيجابية فى التعذيب كالكى والتحريق والتقطيع . . . وما إلى ذلك . ويظل على هذه الوتيرة

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٢٥.

أشهراً طويلة حتى ينتهى به الأمر إلى حالة قريبة من الجنون، فتضطرب حركاته، ويشتد صراخه وعويله، ويهذى فى حديثه. وحينئذ يكون مهيئاً لأن يوحى اليه بتوتمه الفردى. ويجيئه هذا الوحى فى صورة رؤيا فى النوم أو حلم من أحلام اليقظة.

وأما في أستراليا فقد جرت العادة في معظم الأحوال أن يعهد الفرد إلى أحد أقربائه أو أحد شيوخ عشيرته أو كهانهم أن يختار له توتمه . وقد يتبع لديهم أحياناً في هذا الاختيار طرق أخرى تقوم على المصادفة والاتفاق ، فني بعض العشائر الأسترالية تمسك جدة الفرد أو عجوز أخرى من قريباته بخيط رقيق مربوط به جسم ثقيل وتديره بشدة في الهواء ، ويتجمع حولها في أثناء ذلك نسوة يلفظن أسماء لحيوانات ونباتات وجمادات . فالاسم الذي يتفق لفظه في الوقت الذي ينقطع فيه الحيط وينفصل عنه الثقل يصبح مساه توتما للفرد الذي تجرى من أجله هذه الطقوس .

هذا ، ويختلف التوتم الفردى عن توتم العشيرة من عدة وجوه : فتوتم العشيرة توتم معروف مقرر ينتمى إليه كل فرد من أفراد العشيرة بمجرد ولادته بحسب النظم الاجتماعية الثابتة التي أشرنا إليها في الفقرة السادسة من هذا الفصل(١) . أما التوتم الفردى فهو توتم طارئ ، غير معروف من قبل ، يتخذه الفرد التخاذاً بعد أن يصل إلى مرحلة ما في حياته على النحو الذي سبق بيانه .

وتوتم العشيرة يتمثل في فصيلة برمتها من الحيوان أو النبات كما سبق بيان ذلك في الفقرة الأولى من هذا الفصل (٢) ؛ أما التوتم الفردى فالأصل فيه أنه فرد معين بالذات من أفراد فصيلته يتخذه الشخص قريناً وحامياً له . فالشخص لا يتخذ مثلا فصيلة الذئاب أو فصيلة شجر البلوط توتماً فردياً كما تفعل ذلك عشيرته ؛ وإنما يتخذ ذئباً معيناً من هذه الفصيلة أو شجرة معينة من هذه الأشجار .

وتوتم العشيرة توتم عام إجبارى . فمن المحال أن يكون ثمة عشيرته ، عشيرة بدون توتم عشيرته ، وأن يكون ثمة فرد لا يحمل توتم عشيرته ، أما التوتم الفردى فلا يتسم بهذه العمومية ولا بهذا الإجبار .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٥٤ وترابعها.

<sup>(</sup>٢) أنظر صفحه ١٣ وتوايعها.

فكثير من العشائر الأسترالية و بعض العشائر الأمريكية لا يوجد لديها بتاتاً نظام التوتم الفردى ، ومعظم العشائر التى يوجد لديها نظام التوتم الفردى لا تعتبر اتخاذه واجباً محتوماً على كل فرد ، بل تنظر إليه نظرتها إلى أمر اختيارى مستحب ولكن يمكن إغفاله .

و يختلفان كذلك في أنه لا يمكن أن يكون للعشيرة أكثر من توتم واحد ، على حين أن التوتم الفردى يمكن أن يكون متعدداً . فقد يتخذ الفرد أكثر من توتم فردى واحد إذا رغب أن تاداد وسائل حمايته .

وتوتم العشيرة توتم ثابت لا يتغير ، بيها يمكن تغيير التوتم الفردى إذا دعت إلى ذلك حاجة أو رغبة . فإذا شعر شخص مثلا أن توتمه الفردى لا يقوم بواجب حمايته حق الةيام ، فإنه لا يرى حينئذ غضاضة فى نبذه واستبدال توتم آخر به .

وتوتم العشيرة يصح لأفرادها أن يطعموا منه وأن يسمحوا لغيرهم بأن يطعموا منه بقيود خاصة على النحو الذى سبق بيانه (۱). أما التوتم الفردى فلا يجوز بحال لصاحبه أن يطعم منه ولا أن يصيده ولا أن يصيبه بأذى ، كما لا يجوز له أن يسمح لغيره بشيء من ذلك مهما كانت الظروف والضرورات.

٠ (١) انظر صفحات ١٥ - ١٧٠.

وذلك لأن الشخص يعتقد أن مصيره معلق بمصير توتمه الفردى وأن كل ما يصيب هذا التوتم يصيبه هو بالذات (١).

وتعتقد العشيرة أنها من طبيعة توتمها ، وأنها تؤلف مع فصيلة هذا التوتم وحدة اجتماعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة ، وأن أفرادها وأفراده أقرباء ينحدرون من أصل واحد ودم واحد (٢). أما التوتم الفردى فلا يتوافر فيه شيء من هذه الصفات في نظر صاحبه . فهو بالنسبة له حام وقرين يرتبط معه بالروابط الوثيقة التي ذكرناها ؛ ولكنهما ليسا أقرباء ولامنحدرين عن أصل واحد .

هذا ، ولا يزال للتوتم الفردى رواسب كثيرة في العصر الحاضر. فني الأمم المسيحية يتخذ كل فرد حامياً له من بين الحواريين أو القديسيين. وقد جرت العادة في بعض الأم الأوروبية أن تغرس الأسرة شجرة يوم أن يولد لها وليد ، وتحيط هذه الشجرة بعناية كبيرة ، وتعتقد أن مصير الطفل معلق بمصيرها. وقد ضرب العلامة فريزر في كتابه « الغصن الذهبي » بمصيرها. وقد ضرب العلامة أخرى كثيرة لرواسب هذا النظام في العصر الحاضر.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ١٤.

#### التوتم الجندي أو توتم الذكور وتوتم الإناث

و بجانب توتم العشيرة وتوتم الاتحاد والتوتم الفردى يوجد في بعض القبائل الأسترالية نوع رابع من التواتم هو التوتم الجنسي الذي يتميز به جنس الذكور من أفراد القبيلة على الإطلاق عن جنس إناثها على الإطلاق . فني المجتمعات التي تسير على هذا النظام ينتسب ذكور القبيلة جميعاً إلى توتم خاص واحد بقطع النظر عن تعدد العشائر والاتحادات التي ينتمون إليها وتعدد تواتمها ، وينتسب إناثها جميعهن كذلك إلى توتم آخر بقطع النظر عن تعدد العشائر والاتحادات التي ينتمين إليها وتعدد النظر عن تعدد العشائر والاتحادات التي ينتمين إليها وتعدد النظر عن تعدد العشائر والاتحادات التي ينتمين إليها وتعدد تواتمها . ويتمثل التوتم الجنسي في فصيلة من الحيوان أو النبات ، كما هو الشأن في توتم العشيرة .

وتعتقد القبائل التي تسير على هذا النظام أن بين أفراد كل جنس والتوتم الذي ينتمون إليه رابطة قرابة واتحاد في الأصل والدم والطبيعة ، كما يعتقد ذلك أفراد العشيرة بالنسهة

لتوتم عشيرتهم . ويتخذ أفراد كل جنس حيال توتمهم المسلك نفسه الذى يتخذه أفراد العشيرة حيال توتمها ، فيحظرون على أنفسهم أن يمسوه بسوء أو يأكلوا لحمه أو يدخلوا شيئاً من عناصره فى أجوافهم إلا فى بعض حالات حددتها التقاليد . ولا يحتمل أحد الجنسين أن ينال الجنس الآخر توتمه بأذى . وكثيراً ما أدت مخالفة هذه الآداب والتقاليد إلى ما يشبه الحرب الأهلية بين ذكور القبيلة جميعاً من جهة وأناثها جميعهن من جهة أخرى .

هذا ، وانتاء جميع ذكور القبيلة إلى توتم واحد وجميع إناتها إلى توتم آخر بقطع النظر عن تعدد عشائرهم وعشائرهن وتعدد اتحاداتهم واتحاداتهن يقدم لنا دليلا آخر على ما سبق أن قررناه في الفقرة العاشرة من دنا الفصل من أن الوحدة الاجتماعية الكاملة لهذه الشعوب البدائية هي القبيلة لا العشيرة ، وأن الديانة التوتمية في صورتها الكاملة ليست ديانة العشيرة ، بل هي ديانة القبيلة جمعاء (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر صفحتی ۷۷، ۷۹.

#### توتم الطبقات الزواجية

و بجانب هذه التواتم الأربعة يوجد في بعض القبائل الأسترالية نوع خامس من التواتم هو توتم « الطبقة الزواجية » التي تكلمنا عنها في الفقرة السابعة من هذا الفصل (١). فني هذه القبائل ينتمي أفراد كل طبقة زواجية من الطبقات الأربع التي تشتمل عليها القبيلة إلى توتم خاص.

10

### التوتم المحلى أو توتم المنطقة أو التوتم الحملي

و بجانب هذه الأنواع الحمسة من التواتم ، يوجد في بعض العشائر الأسترالية نوع سادس هو التوتم المحلى tatem local الذي سبق أن أشرنا إليه في الفقره السادسة من هذا الفصل (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر صفحة ٥٣ وتوابعها .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحتی ٨٤، ٩٩.

فني بعض العشائر الآسترالية كعشيرة الأرونتا وبعض عشائر أخرى بأستراليا الوسطى وكعشيرة البنكيين Arunias,Banks يعتقد أن لكل منطقة جغرافية توتمها الخاص. ويعتبر توتم كل منطقة في الوقت نفسه توتماً لعشيرة خاصة يجمع بين أفرادها ويربطهم بهذا التوتم مظهر غريب من مظاهر المصادفة والاتفاق. وذلك أن الولد في هذه المجتمعات يتبع توتم المكان ِ الذي أحست فيه الأم لأول مرة بتحركه في بطنها وهو حنين . فإذا أحست ذلك في منطقة توتمها الذئب مثلا أصبح الذئب توتماً للولد والتحق نسبه بأفراد العشيرة التي تنتمي إلى هذا التوتم. فأفراد عشيرة الذئب في المثال الذي ضربناه يتآلفون إذن من الأفراد الذين أحست أمهاتهم لأول مرة والذين ستحس أمهاتهم لأول مرة بتحركهم في بطونهن وهم أجنة في هذه المنطقة. فالتوتم المحلى هو توتم لمنطقة جغرافية ، وهو في الوقت نفسه محور تتجمع حوله عناصر عشيرة وفقأ لهذا الاصطلاح الغريب . ولصلة هذا التوتم بالحمل أو الجنين أطلق عليه العلامة فريزر اسم « التوتم الحملي » totem conceptionel .



لوحة رقم ١٥ أحد الهنود الحمر من عشيرة القدم السوداء pied noir وهو يحمل على وجهه وثيابه وغطاه رأسه وعصاه رموز توتمه

#### الفصل الثاني

#### تفسير النظام التوتمى ورجعه إلى أصوله

اختلف الباحثون اختلافاً كبيراً في تفسير النظام التوتمي الذي أجملنا وصفه في الفصل السابق ، وفي شرح ما يتضمنه من عناصر ، وبيان ما عسى أن يرجع إليه من أصول . وترجع أهم النظريات التي قيلت في هذا الصدد إلى ثلاث نظريات سنعرضها ونناقشها في الفقرات التالية :

١

نظرية تايلور وويلكن Туlor, Wilkem التوتمية منشعبة عن عبادة أرواح الموتى يرى تايلور وويلكن (١)أن التوتمية قد انشعبت عن عبادة الأرواح ، وأن هذا الانشعاب قد نشأ عن طريق ما يعتقده

V. Tylor: Civilisation primitive I, p. 465, II, p. 305; Remarks on totemism... etc in J.A.I., XXVIII et I de la nouvelle série, p. 138. — Wilken: Het Animisme bij den Volken van den indischen Archipel p. p.69-75.

كثير من الشعوب البدائية وغيرها من إمكان « تناسخ الأرواح » وحلولها في غير أجسامها الأولى . فأرواح السلف كانت موضع تقديس الخلف وعبادتهم ، وكانت في مبدأ أمرها قاممة بذاتها منفصلة عن الأجسام. ثم أخذ الاعتقاد بتناسخ الأرواح يتدخل شيئاً فشيئاً في هذا الموضوع حتى انتهى الأمر ببعض الشعوب البدائية إلى الظن بأن هذه الأرواح قد حلت في أجسام بعض الجيوانات أو بعض النباتات . فأصبحت هذه الحيوانات وهذه النباتات مقراً لأرواح السلف من الآباء والأجداد ، واتجه إليها التقديس . ولكنه كان يتجه إليها هي بالتبعية ، ويتجه بالأصالة لما تتقمصه من أرواح . ومع تقادم العهد تنوسي هذا الأصل ، وأصبحت هذه الحيوانات وهذه النباتات مقدسة لذاتها ، فنشأ من ذلك ما نسميه بالنظام التوتمي. وقد أورد تايلوروو يلكن لتأييد نظريتهما هذه عدة شواهد اقتبساها من ملاحظة بعض الظواهر الدينية في جزر جاوة وسومطرة وميلانيزيا . فمن ذلك مثلا أنه في بعض هذه الجزر يقدس الناس التماسيح ويقدمون لها القرابين ، ويعللون مسلكهم هذا بأنهم إنما يقدسون أرواح السلف التي حلت في هذه الحيوانات .

غير أنه يلاحظ أن جميع الشواهد التي قدماها بين يدى نظريتهما مقتبسة من شعوب قد تطورت فيها التوتمية تطوراً كبيراً حتى خرجت عن أصلها وأخذت تستحيل إلى نظام ديني آخر . فمن الحطأ النظر إلى شعائر شعوب هذا شأنها على أنها ممثلة للنظام التوتمي الصحيح، فضلا عن أن ينظر إليها على أنها ممثلة لهذا النظام في مبدأ ننشأته كما يزعم أصحاب هذه النظرية. وإن المبادئ الأولية لمناهج البحث العلمي لتقتضينا ، حيها نريد الوقوف على الأصول الأولى لنظام ما ، أن نبحث عنها في أبسط أشكال هذا النظام وأقدمها وأشدها سذاجة وأبعدها عن التطور . وأبسط أشكال النظام التوتمي وأقدمها وأشدها سذاجة وأبعدها عن التطور هي الأشكال التي كان معمولا بها عند السكان الأصليين لأستراليا في فاتحة كشفها . وبالبحث في هذه الأشكال لا نرى فيها أى أثر للاعتقاد بحلول أرواح الموتى "في التواتم من الحيوان والنبات . صحيح أنه كان يوجد لدي الأستراليين الاعتقاد بحلول بعض أرواح الموتى فى أجسام حية ؛ ولكنهم كانوا يعتقدون أن هذا الحلول إلا يمكن أن يكون إلا في أجسام الأحياء من الآدميين لا في أجسام الحيوانات أو النباتات. هذا إلى أن الاعتقاد بإمكان حلول روح الإنسان في

الحيوان أو النبات يتوقف على الاعتقاد بأنه من المكن أن تتحد طبيعة الأناسي مع طبيعة بعض الحيوانات أو النباتات ؟ إذ لا يستساغ أن تبحل روح كائن في كائن آخر يختلف عنه في طبيعته . والاعتقاد بأنه من الممكن أن تتحد طبيعة بعض الأناسيّ مع طبيعة بعض الفصائل من الحيوان أو النبات هو قوام الديانة التوتمية نفسها وأهم دعامة تقوم عليها عناصرها وشعائرها . وذلك أن الأصل الذي تقوم عليه هذه الديانة ، كما وضَّحنا ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب ، يتمثل في الاعتقاد بأن أفراد العشيرة من الأناسي وأفراأد توتمها من الحيوان أو النبات يؤلفون وحدة اجهاعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة ويرجعون جميعاً إلى طبيعة واحدة وعنصر واحد(١). فالعقيدة التي يرى تايلور وويلكن أن الديانة التوتمية قد انشعبت عنها ، وهي تناسخ الأرواح وحلولها في غيرا أجسامها الأولى ، تتوقف هي نفسها على وجود الديانة التوتمية من قبل. فالأدنى إلى المعقول إذن أن يقال إن هذه العقيدة قد انشعبت عن التوتمية لا أن التوتمية قد انشعبت عنها .

وفضلا عن هذا كله فإن نظرية تيلور وويلكن تقوم

<sup>(</sup>١) انظر الفقرتين ٣ ، ٤ من الفصل السابق صفحات ٣١ - ٣٩ .

على فهم خاطئ للديانة التوتمية . فهي ترى أن التوتمية مظهر من مظاهر عبادة الحيوان والنبات . مع أنه قد ظهر لنا في الفقرة الحامسة من الفصل السابق (١) أن التوتمية تختلف اختلافاً جوهرياً عن عبادة الحياان والنبات . فأفراد العشيرة التوتمية لا يقفون حيال . توتمهم كما يقف عابد الحيوان أو النبات حيال معبوده . فهذا يعد نفسه من طبيعة بشرية تختلف كل الاختلاف عن طبيعة معبوده ، ويعتبره نفسه شيئاً حقيراً إذا قيس بإلاهه ؟ على حين أن النظام التوتمي يجعل الإنسان نفسه من طبيعة توتمه . فالعلاقة بين أفراد العشيرة وفصيلة توتمها لليست علاقة عباد بآلمة ، بل علاقة أقرباء تربطهم بعضهم ببعض وشيجة الدم ولحمة النسب الوثيق. والتقديس الذي يوجه في الديانة التوتمية إلى الحيوان أو النبات لا يوجه إليه لذاته ، وإنما يوجه إليه لأنه مظهر من مظاهر التوتم. ولذلك يشترك مع الحيوان أو النبات في هذا التقديس جميع ما يرمز إلى التوتم أو يمثل مظهراً من مظاهره (٢). بل إن أفراد العشيرة أنفسهم يشاركون التوتم هذه القدسية لاشتراكهم معه في طبيعته كما

<sup>(</sup>۱) انظر صفحتی ۳۹ ، ۵۰.

<sup>(</sup>۲) انظر صفحات ۲۱ - ۲۸ .

تقدم بيان ذلك فى الفقرة الرابعة من الفصل السابق<sup>(۱)</sup>. ولوكانت التوتمية منشعبة عن عبادة أرواح الموتى للاعتقاد بحلولها فى أجسام بعض الحيوانات أو النباتات كما يذهب إلى ذلك تايلور ويلكن لما ظهرت فى الصورة التى وصفناها ، بل لظهرت فى الصورة التى وصفناها ، بل لظهرت فى الصورة التى عبادة الكائنات نفسها التى حلت فيها هذه الأرواح .

۲

نظرية جيفونس Jevons التوتمية منشعبة عن عبادة مظاهر الطبيعة

و يذهب چيڤونس<sup>(۲)</sup> إلى أن التوتمية قد انشعبت عن عبادة مظاهر الطبيعة . وذلك أن الإنسان البدائي ، تخت تأثير الحوف والرهبة من مظاهر الطبيعة من حيوان ونبات وجماد ، حرص على التقرب إلى بعضها ليتي شرها ويضمن نفعها ، ويستدر

<sup>(</sup>۱) انظر صفیحات ۳۷ ــ ۳۹ .

V. Jevons: Introduction to the history of Religion, p. 96 (Y) et suiv.

عطفها عليه . ولم يكن تمة وسيلة للتحالف وعقد الذمة غير وسيلة القرابة . فالقرابة وحدها هي التي كانتٍ في الشعوب البدائية تحقق التضامن والتكافل والأمن والسلام. فقد كان أفراد العشيرة الواحدة أولياء بعضهم لبعض لصلة القرابة. التي كانت تجمع بينهم ، على حين أنهم كانوا ينظرون لغير أقربائهم نظرتهم إلى خصوم وأعداء . وللدلك اصطنع العقل البدائي صلة قرابة بينه وبين بعض مظاهر الطبيعة . ولم يقم هذه الصلة بين أفراد وأفراد ، وإنما أقامها بين العشائر الإنسانية من جهة والفصائل الحيوانية والنباتية والطبيعية من جهة أخرى . وذلك لأن العشيرة هي التي كان لها وجود دائم قوي في العقلية البدائية ؛ أما الأفراد فلم يكن لهم وجود يعتد به . فنظر البدائي إلى عالم الحيوان والنبات والجماد نظرته إلى عالم الإنسان ، فلم ويعتد بأفراد هذا العالم ، وإنما اعتد بفصائله وأنواعه ، وعمد إلى هذه الفصائل والأنواع فربطها بعشائره بوشيجة القرابة ولحمة

ولا تقل هذه النظرية فساداً عن النظرية السابقة: فهي تصور التوتمية على أنها ناشئة عن عمل إرادي قصد إليه الأفراد لتحقيق غاية نفعية أو وقائية . وهذا لا يتفق فى شيء مع ما نعرفه عن نشأة النظم الاجتماعية . فعهدنا بهذه النظم أنها لا تنشأ عن عمل إرادى مقصود ، وإنما تنبعث فى صورة تلقائية وتخلقها طبيعة الاجتماع وظروف الحياة .

هذا إلى أنه لو كان الغرض من التوتمية أن يتقرب الإنسان إلى بعض مظاهر الطبيعة ليتقى شرها ويضمن نفعها ويستدر عطفها عليه ، لعقد هذه الصلة بينه وبين أكبر هذه المظاهر قوة وأشدها بطشاً وإثارة للرهبة والحوف فى نفس الإنسان ؛ مع أن الواقع أن معظم التواتم تتألف من نباتات وحيوانات ضعيفة لا ترهب ولا تخيف ولا سيطرة لها على حياة الإنسان .

ولوكان الهدف الذي تقصد إليه العشائر من التوتمية أن تكون وسيلة للإفادة من مظاهر الطبيعة ولاتقاء شرها ، لعملت كل عشيرة جهدها على أن تعقد هذه الرابطة مع أكبر عدد ممكن من هذه المظاهر ، حتى تضمن أكبر قدر من النفع ، ويزداد مبلغ اطمئنانها في حياتها ، وتكثر وسائل وقايتها من الأخطار ؛ مع أن الواقع أن التوتمية كما ذكرنا ذلك فيا سبق ، تقوم على أساس أن كل عشيرة لا يكون لها إلا توتم واحد فحسب .

٣

#### نظرية دوركايم(١)

التوتمية ليست منشعبة عن ديانة أخرى بل انشعبت عنها جميع الديانات الإنسانية وهي تتمثل في عبادة الأفراد للجتمعهم

لاحظ دوركايم أن الكائنات التي يتجه إليها التقديس في الديانة التوتمية ، سواء في ذلك التوتم نفسه والرسوم التي تدل عليه ، تجمع بينها صفة مشتركة وهي أنها مظاهر للعشيرة نفسها ورموز تشير إليها . فالتوتم هو لقب العشيرة ، وطبيعته من طبيعتها ، والرسوم الحاصة به ترمز إليها . فالتقديس لا يتجه إذن إلى هذه الأشياء إلا لأنها رمز للعشيرة ؛ وبعبارة أخرى : إن تقديس هذه الأشياء هو في حقيقة الأمر تقديس للعشيرة نفسها . فالتواتم ورسومها هي بمنزلة الأعلام التي تتخذها أنمنا الحديثة رمزاً لها . فكما أن تقديسنا وتعظيمنا لعلم بلادنا هو في حقيقة الأمر تقديس وتعظيم لما يرمز إليه هذا العلم ، أي تقديس لأمتنا وبجتمعنا ، كذلك كان شأن البدائيين حيال تواتمهم .

فالإله الذى يتجه إليه التقديس فى الديانة التوتمية هو العشيرة نفسها أو المجتمع نفسه مرموزاً إليه ببعض رسوم وبعض حيوانات أو نباتات .

ويرى دوركايم أن هذا النظام قد انبعث من تلقاء نفسه من العقل الجمعى ، وأنه حقق فوائد اجتماعية ذات بال . فالحياة الاجتماعية لا تستقيم إلا إذا كان المجتمع ونظمه وأوامره ونواهيه موضع تقديس الأفراد وإجلالهم . والنظام التوتمي كان وسيلة لتمرين الأفراد وترويضهم على هذا التقديس والإجلال ، لتقوى آصرة ارتباطهم بمجتمعهم ، ويسلس قيادهم للحياة الاجتماعية ، وما تفرضه من نظم وتضعه من قواعد تتعارض في كثير من مظاهرها مع أهواء الأفراد ورغباتهم .

ولما كان دوركايم يرى أن التوتمية ديانة بالمعنى الدقيق لكلمة ديانة ، لأنها تقوم على التفرقة بين عالمين : عالم قدسى Sacré (التواتم وما يتصل إليها وكلما هو من طبيعتها ) ، وعالم عادى prophane ، وهذا هو قوام كل ديانة إنسانية فى نظره ، ويرى أنها تمثل أقدم ديانة إنسانية لارتباطها بأبسط تكوين اجتماعى وهو تكوين العشيرة ، فقد ذهب إلى أن

المجتمع نفسه كان أول إله عبده بنو الإنسان.

\* \* \*

وهذه النظرية — على ما فيها من دقة وطرافة وعمق في البحث — لا يمكن التسليم بجميع ما اشتملت عليه . فالآثار والنتائج الاجتماعية التي يرتبها دوركايم على الديانة التوتمية بحسب نظريته لا يمكن التسليم بها إلا إذا ثبت أن البدائيين كان لديهم الشعور بأن ما يترومون به حيال التوتم ورموزه هو تقديس للمجتمع الذي ينتمون إليه ؟ مع أن الذي يظهر من بحوث علماء الإثنوجرافيا أن البدائيين لم يكن لديهم شعور بمثل هذه الحقائق السامية ، وأن العقلية البدائية ما كانت لتستطيع أن تسمو إلى مثل هذه الآفاق في التفكير .

ولا يمكن كذلك التسليم بما ذهب إليه دوركايم من أن التوتمية تمثل أقدم ديانة إنسانية . فالتوتمية كانت نظاماً دينياً لبعض شعوب بدائية اكتشفت في صدر العصور الحديثة . صحيح أن هذه الشعوب قد ظلت أمداً طويلا بمعزل عن التيارات الحضارية الكبرى التي توالى ظهورها بين سكان القارات القديمة . ولكن لا يترتب على ذلك أنها سلمت من التطور ، وأفلتت من قانونه ، وظلت محافظة على أقدم نظام نشأت عليه . فالتطور

هو سنة الاجتماع وناموس الكائنات الحية على الإطلاق . ولا يمكن أن يفلت منه شعب مهما كان منعزلا عن الشعوب الأخرى . وحتى مع التسليم جدلا بأن التوتمية تمثل أقدم ديانة سارت عليها هذه الشعوب البدائية منذ نشأتها ، فإنه لا يوجد دليل يحمل على اليقين ولا على الظن بأنها كانت الديانة السائدة في فاتحة الإنسانية و لجميع شعوبها على الإطلاق .

#### خاتمة

# الشعوب البدائية تحكمها نظم دقيقة في مختلف شئون حياتها

ومما تقدم يبين أن كثيراً من المفكرين والباحثين قد وقعوا في خطأ جسيم حينها ظنوا أن الشعوب البدائية حرة طليقة لا تخضع لنظام ولا يقيدها قانون ، أو أن نظمها وقوانيها ساذجة بسيطة تسيرها الغرائز وتحكمها النزعات الطبيعية في الإنسان فقد تبين لنا من دراستنا السابقة أن النظام التوتمي الذي يمثل نظاماً من أقدم النظم الإنسانية إن لم يكن أقدمها جميعاً، وتسير عليه شعوب تعد من أكثر شعوب العالم بدائية و بعداً عن أسباب الحضارة ، يضع لجميع فروع الحياة نظمآ وقواعد لاتقل في دقتها وتعقيدها عن نظمنا الحاضرة إن لم تزد عن كثير منها في معظم الشئون. فالإنسان حيثًا يكون ، وفي مختلف مراحل التاريخ ، مدنى بطبعه ، أي لا يستطيع أن يحيا إلا في مجتمع ؛ ولا تستقيم الحياة في مجتمع ما إلا إذا خضعت أوضاعه جميعاً وخضع أفراده في مختلف شئون حياتهم لما يختاره عقله الجمعي من نظم وقواعد وقوانين . دكتور على عبد الواحد وافي

## تاريخ دراسة الموضوع ومراجع البحث

أول كتاب ظهرت فيه كلمة توتم totem كتاب إنجليزى الفه چون لنج ماناً في شركة الفه چون لنج John Long الدى كان يعمل ترجماناً في شركة الهند Compagnic des Indes وطبع في لندن سنة ١٧٩١ تحت عنوان « أسفار و ربحلات لترجمان هندى

Voyages and Travels of an Indian Interpreter وقد تضمن هذا الكتاب إشارات مقتضبة إلى هذه الديانة وما تشتمل عليه من عقائد وشعائر وما كان لها من أثر بين عشائر الهنود الحمر.

ومن ذلك الحين عكف العلماء على دراسة هذه الديانة وتحليل عناصرها ، والبحث عما تقوم عليه من أصول . ولكنهم ظلوا في مبدأ أمرهم يظنون أنها مقصورة على السكان الأصليين لأمريكا ، وظلت بحوثهم قائمة على هذا الظن ، حتى كشف الرحالة الإنجليزي «جراي Grey » في كتاب له ظهر سنة ١٨٤١. تحت عنوان «غربي أستراليا وشهالها الغربي » كما الديانة نفسها منتشرة الديانة نفسها منتشرة

بين السكان الأصليين لأستراليا . فاتسع بذاك نطاق بحقهم ، وتكونت لديهم فكرة صحيحة عن مدى انتشار هذه الديانة ، وظهرت لهم منها أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل .

ثم تبين لهم فيما بعد أن لهذه الديانة رواسب وأشباها ونظائر في كثير من ديانات العالم القديم نفسه وفي كثير من عادات شعوبه وتقاليدها . فقد كشف العلامة ماك لينان Mac-Lenan في مقالات نشرها في مجلة Fortnightly Review في أعدادها الصادرة من سنة ١٨٦٩ إلى سنة ١٨٧٩. عن هذه الرواسب والأشباه والنظائر في كثير من ديانات المالم القديم ، وخاصة ديانات اليونان والرومان ؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقرر آن كل ما يتضل بتقديس الحيوان والنبات في الديانات الإنسانية يرجع إلى أصل توتمي . وجاء من بعده العلامة روبرتسون سميث Robertson Smith فكشف في بحوثه في «القرابة والزواج عند العرب في الجاهلية» وفي « ديانة الساميين » Kinship and Marriage in Early Arabia; The Religion of the Semites عن آثار الديانة التوتمية ورواسبها عند الشعوب السامية . - وظهر لكثير من المشتغلين بدراسة الحضارة المصرية القديمة Egyptologues عدة رواسب من التوتمية

في عقائد قدماء المصريين. وجاء من به دهؤلاء جميعاً العلامة فريزر Sir James Frazer فكشف في كتابه الحالد « الغصن الذهبي » The Golden Bough عن الآثار التي تركتها الديانة التوتمية في المعتقدات والعادات الشعبية الأوروبية (الفولكلور) التوتمية في المعتقدات والعادات الشعبية الأوروبية (الفولكلور) Folk-lore من التوتمية في شال إفريقيا ووسطها وشرقها وفي مدغشقر وجزر الملايو و بولينزيا وأندونيسيا والفيليين والهند الصينية والصين والهند وفي مواطن أحرى كثيرة في الدنيا القديمة .

وقد اتسع نطاق هذه الدراسات نوعاً ما بفضل البحوث التي قام بها المكتب الأمريكي لدراسة الشعوب Burcau التي قام بها العلامة American d'Ethnologie وبفضل البحوث التي قام بها العلامة الأمريكي لويس مرجان Lewis Mogan في كتابه الحالله عن «الحبتمعات البدائية» Ancient Society الذي ظهر سنة عن «الحبتمعات البدائية» لأن هذه الدراسات كانت إلى ذلك الحين ناقصة من كثير من الوجوه ؛ وذلك أنها لم تعرض الحين ناقصة من كثير من الوجوه ؛ وذلك أنها لم تعرض الالطائفة محدودة من عشائر السكان الأصليين لأمريكا وأستراليا، ولم تعالج إلا بعض مظاهر من الديانة التوتمية . وقد جمع العلامة فريزر خلاصة هذه البحوث في مؤلف صغير ظهر سنة ١٨٨٧ فريزر خلاصة هذه البحوث في مؤلف صغير ظهر سنة ١٨٨٧

تحت عنوان « التوتمية » Totemism اقتصر فيه على وصف هذه المعتقدات بدون أن يحاول شرحها وتعطيلها.

وأول دراسة مفصلة وافية لحذه الديانة هي الدراسة التي Baldwin Spencer and Gillen قام بها بلدوين سبنسر وجيلين بين عشائر السكان الأصليين فقد أقام هذان الباحثان مدة طويلة بين عشائر السكان الأصليين لوسط أستراليا وشمالها، ودرسا نظمها الاجتماعية القاعمة على الديانة الوتمية دراسة عميقة ، وضمنا دراستهما هذه كتابين للايانة الوتمية دراسة عميقة ، وضمنا دراستهما هذه كتابين كبيرين : ظهر أولهما بعنوان « قبائل السكان الأصليين لوسط أستراليا (The Native Tribes of Central Australia) ؛ وظهر الآخر بعنوان « قبائل السكان الأصليين لشمال أستراليا الوسطى الآخر بعنوان « قبائل السكان الأصليين لشمال أستراليا الوسطى The Northern Tribes of Central Australia

وجاء من بعدهما العلامة كارل سترهلو Carl Strehlow فأقام مثلهما مدة طويلة بين العشائر الأسترالية الشهالية ، وأجاد لغاتها ، وألف في نظمها الاجتماعية القاعمة على الديانة التوتمية بحوثاً قيمة دقيقة جاءت مؤيدة في كثير من مواطنها لما وصل إليه سبنسر وجياين في كتابيهما السابق ذكرهما .

وما قام به سبنسر وجياين وسترهلو من دراسات مفصلة للقبائل الأسترالية الشمالية قام بمثله الإنجليزيان فيزن وهويت قلات المحاد القبائل الجنوبية . وقد ظهرت خلاصة هذه الدراسات في كتابهما عن كاميلاروا وكرني ظهرت خلاصة هذه الدراسات في كتابهما عن كاميلاروا وكرني المحاد وفي المحاد الأصليين المحنوب أستراليا كتاب هويت عن السكان الأصليين المحنوب أستراليا The Native Tribes of South Australia الذي ظهر سنة ١٩٠٤ وفي كتب أخرى كثيرة له .

وفى ضوء هذه الدراسات الوافية أعاد فريزر النظر فى كتابه الأول عن التوتمية ، فأصلح ما كان فيه من خطأ ، وأكمل ما كان فيه من نقص ، ووسع نطاق بحوثه حتى شملت معظم مظاهر الديانة التوتمية وما قام عليها من نظم اجتماعية ، وعنى بشرح هذه المظاهر والنظم وبيان أصولها ووظائفها والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض وأخرج كتابه فى هذا الوضع الكامل سنة ١٩١٠ فى أربع مجلدات كبيرة تحت عنوان «التوتمية والإجزوجامية (١٩١٠ فى أربع مجلدات كبيرة تحت عنوان «التوتمية والإجزوجامية (١٩١٠ فى أربع مجلدات كبيرة تحت عنوان «التوتمية والإجزوجامية الماحثين فى الديانة التوتمية وما تنطوى عليه من

<sup>(</sup>۱) الإجزوجامية هي النظام الذي يحرم بمقتضاه على رجال العشيرة أن يتزوجوا نساء من داخل عشيرتهم كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الفقرة السابعة من الفصل الأول (انظر صفحة ۴، وتوابعها).

عقائد ويقوم عليها من نظم وأوضاع .

وجاءت من بعد هؤلاء جميعاً ( المدرسة الاجماعية الفرنسية) ا فعنیت بدراسة L'Ecole Sociologique Française الديانة عناية كبيرة ، وحللت عناصرها تحليلا دقيقاً ، وكشفت عن كثير من حقائقها الهامة التي خفيت عن أنظار الباحثين من قبلها ، ووضحت العلاقة بينها وبين أصول الحضارات والنظم الإنسانية على العموم. ويرجع أكبر قسط من الفضل فها وصلت إليه بحوث هذه المدرسة من شأو رفيع في هذه الميادين إلى الدراسات التي قام بها رئيسها العلامة دوركايم Durkheim في كتابه الحالد عن « الأصول الأولى للحياة الدينية ممثلة في النظم التوتمية الأسترالية » Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse. Le Système totémique en Australie . وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة ١٩١٢ ، ثم أعيد طبعه بعد وفاة مؤلفه سنة ١٩٢٥ في نحو ٧٠٠ صفحة من القطم الكبير.

وعلى غرار دوركايم ألف كثير من أعضاء المدرسة الاجتماعية الفرنسية في الديانة التوتمية ونظمها وما يتصل بها كتبأ قيمة من أهمها مؤلفات ليثي برول وموس و دافى الآتى بيانها:

Levy-Brull: Les Fonctions mentales dans les Sociétés Primitives.

Levy-Bruhl: La Mentalité Primitive.

Levy-Bruhl: La Mythologie Primitive.

Mauss (Marcel): Essai sur le Don, (forme archaîque de l'échange) dans l'Année Sociologique, 1925.

Davy: La Foi Jurée.'

وفي سنة ١٩٢٥ ظهر لهربارت بازيدو ١٩٢٥ ظهر الكثير كتاب قيم كبير عن السكان الأصليين لأستراليا عرض فيه لكثير من الطقوس التوتمية الأستراليين I'he Australian aboriginal من الطقوس التوتمية الأستراليين Maurice Besson وفي سنة ١٩٢٩ ظهر لموريس بيسون ١٩٢٩ عن التوتمية كثيراً من دراسات كتيب عن التوتمية Le Totémisme المباحثين من قبل في هذا الموضوع .

وقد اعتمدنا فى دراستنا لهذه الديانة وما يتصل بها على المؤلفات السابق ذكرها ، وخاصة مؤلفات فريزر و دوركايم وليقى برول ودافى وموريس بيسون .

دُكتور على عبد الواحد وافي

#### فهرس الموضوعات

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹_ ۷         | مقدمة في أصل الكلمة ومعناها الإجمالي وتاريخ دراسة هذه العقيدة.                                             |
|              | لفصل الأول: وصف النظام التوتمي وبيّان عناصره                                                               |
| 41-14        | وآثاره                                                                                                     |
| ۱۸-۱۳        |                                                                                                            |
| ۲۸۲ <u>۱</u> | <ul> <li>۲ ـــ رموز التوتم ومبلغ تقدیسها : «الشورنجا»</li> <li>و « الواننجا » و « النورطنجا » .</li> </ul> |
| •            | ٣ ــ أفراد العشيرة التوتمية ومشاركتهم للتوتم فى                                                            |
| 45-41        | في طبيعته                                                                                                  |
|              | ع ــ أفرادالعشيرة التوتمية ومشاركتهم للتوتم فى قدسيته                                                      |
| ٤٠ . ٣٩      | ه ــ اختلاف التوتمية عن عبادة الحيوان والنبات                                                              |
|              | ٦ _ نطاق الأسرة وأساس القرابة بحسب النظام                                                                  |
| £9—£0        | التوتمي                                                                                                    |

| بالصقحة |         |           | 8       | الموضور   |          |                   |            |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-------------------|------------|
|         | بمى     | لمام التو | ب التف  | اج بحس    | ى الزوا  | المحارم أ         | <b> Y</b>  |
| ٥٨٥٣    |         | جامی ۱۱   | الأثدو  | ) e a     | ز وجامی  | ٥ الإج            |            |
| 70      |         |           | ·       | ·         |          |                   | ,          |
|         | العشائر | ها على    | وتوزيع  | المادي    | ، العالم | محتويات<br>والاتح | ٠٩         |
| V1-79   | •       | التوتمي   | النظام  | يحسب      | ادات     | والاتح            |            |
|         |         |           |         |           |          | النظام ال         | 1          |
| ۵۷۵ ۲۷  |         | •         | •       | •         | حو ما    | على نه            |            |
| ٧٨-٧٦   |         |           |         |           |          |                   |            |
| ۸۷۸۱    | •       |           | •       |           | الردى ا  | التوتم الذ        | 17         |
| ۸۹ ، ۸۸ |         | •         | •       | •         | لحنسى    | التوتم ا-         | 14         |
| 4.      | •       | •         | •       | زواجية    | بقات اأ  | توتم الط          | - \ \ \    |
| 41 64 4 |         | •         | لحملي   | التوتم ا- | على أو ا | التوتم الح        | - 10       |
| ۹۶_۲۰   | أصوله   | جعه إلى   | لی و زی | ظامالتو   | سير الن  | ني : تف           | الفصل الثا |
|         | مبة عن  | شنمقيذ    | ن: التو | ويلكز     | نايلور و | نظرية ت           | 1          |
|         |         | •         |         |           |          |                   |            |

| الصفحة    | الموضوع                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | ٧ ــ نظرية چيڤونس : التوتمية منشعبة عن عبادة                           |
| 1 • 41 •  | مظاهر الطبيعة .                                                        |
|           | ٣ ــ نظرية دوركايم ــ التوتمية ليست منشعبة                             |
|           | عن ديانة أخرى بل انشعبت عنها جميع                                      |
|           | الديانات الإنسانية ، وهي تتمثل في                                      |
| 1 - 7-1 - | عبادة الأفراد لمجتمعهم ٣                                               |
|           | واتمة ــ الشعوب البدائية تحكمها نظم دقيقة في                           |
| 1.4       | ها بمة ــ الشعوب البدائية تحكمها نظم دقيقة في .<br>مختلف شئون حياتها . |

تاريخ دراسة الموضوع ومراجع البحث . ١١٤-١١٤

#### فهرس اللوحات

| الصفحة | رحة ما تمثله                                           | رقم اللو |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| ٥      | ما تمثله<br>فارس من الهذود الحمر مزين بشاراته التوتمية | ١        |
| 11     | صورة طبيب ساحر من قبيلة الأرونا.                       | ۲        |
|        | صورة لرئيس ديني تقام الظقوس الدينية تحت                | ٣        |
|        | زعامته وإشرافه وبجانبه مجموعة من العصى                 | •        |
| 19     | المقدمة التي ترمز إلى التوتم .                         |          |
| 4.4    | تمثال لكلب يمثل توتماً في منطقة كيتوانجا               | ٤        |
| 40     | رموز توتمية مستخدمة فى قبيلة الأرونتا بأستراليا        | ٥        |
|        | أحد الهنود الحمر من سكان الأمازون الأوسط               | ٦        |
| •      | وهو في حلة العيد وعلى جسمه وثيابه وسلاحه               |          |
| ٤١     | رموز توتمه                                             |          |
| ٤٣.    | صورة رجل خلعت له ثناياه العليا ليرمز للتوتم            | ٧        |
|        | أحد سكان جزيرة سنداى مرسوم على جسمه                    | ٨        |

| الصفحا    | ما تمثله                             |             |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
|           | م رموز توتمه وشو یحاول أن یوری زنده  | بالوشم      |
|           | في ثقب الزندة السفلي في حفلة، من     |             |
| 0 1       | ت النار                              | حفلا        |
|           | أنواع الرقص عند الهنود الحمر : رقصة  | ۹ بعض       |
| 09        | ة ؟ رقصة الذرة. ؟ رقصة الوعول .      |             |
| ٦٧        | فواع الرقص التنكري في منطقة توجو     | ١٠ بعض أ    |
|           | أنواع الأقنعة التي تلبس في حفلات     | ١١ بعض      |
| ٧٣        |                                      | الرقص الد   |
|           | أنواع الأقنعة المزينة بالريش والشعر  | ۱۲ بعض      |
| ٧٤ .      | خدمة في حفلات الرقص الديني .         | والمست      |
| <b>Y9</b> | تمية مستخدمة في بعض مناطق ألاسكا     | ۱۲ عصا تو   |
| ۸۰        | بمية مستخدمة في منطقة كيتوانجا       | ١٤ عصا تو   |
|           | نود الحمر من عشيرة القدم السوداء وهو | ه ١ أحد الم |
|           | على وجهه وثيابه وغطاء رأسه وعصاه     | يحدول       |
| 44        | توتمه                                | ره و ز      |

### دارالمعارف للطباعة والنشر

شفیق نجیب متری وشرکاه أسست سنة ۱۸۹۰

الإدارة العامة: ه شارع مسبير و بالقاهرة تليفون رقم ١٢١٦٨ (عدة خطوط) س. ت ٢١٢١،

تقدم للقراء عامة ولطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الكتب الآتية التي اختارتها وزارة التربية والتعليم بمصر للمطالعة الإضافية عام ١٩٥٨/١٩٥٨/١٩٥٨

مليم شجرة البؤس للدكتور طه حسين ٢٥٠ علاء الدين للأستاذ كامل كيلاني ١٥٠ عمرو بن العاص للأستاذ عبد السلام العشري ١٣٠ شجرة الدر للأستاذ محمد سعيد العريان ٢٢٠ الأمير والفقير من مجموعة أولادنا ١٥٠

ملتزم التوزيع : مؤسسة المطبوعات الحديثة – ٣ شارع ماسبير و – القاهرة

9.74